

# "عَسْمَان دقسته"

تأليف

محمد سليمان صالح ضرار

الطبعة الاولى

حقوق الطبع محفوظة

الدار السودانية للكتب ص ب ٢٤٧٣ الخرطوم تليفون: ٨٠٠٣١

Dr.Binibrahim Archive



تأليف

محمد سليمان صالح ضرار

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة

Dr.Binibrahim Archive

### الاهنداء

الى روح والدى

مع وفائي واجلالي

المؤلف

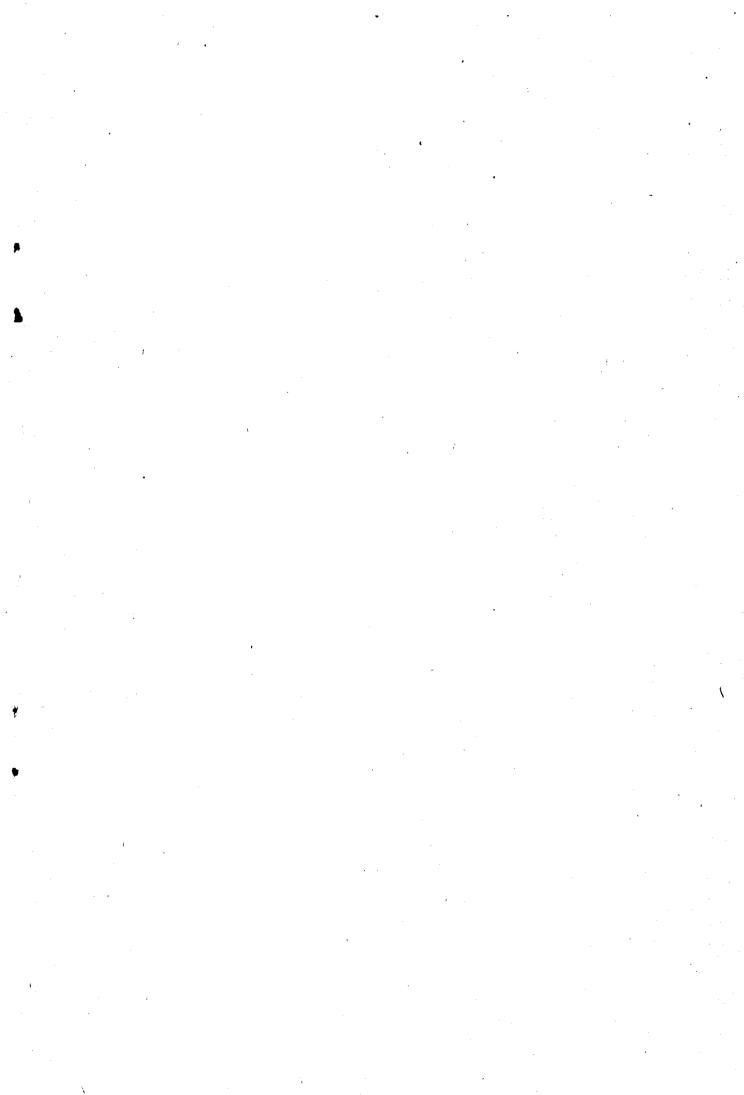

بنهاسالمالحال

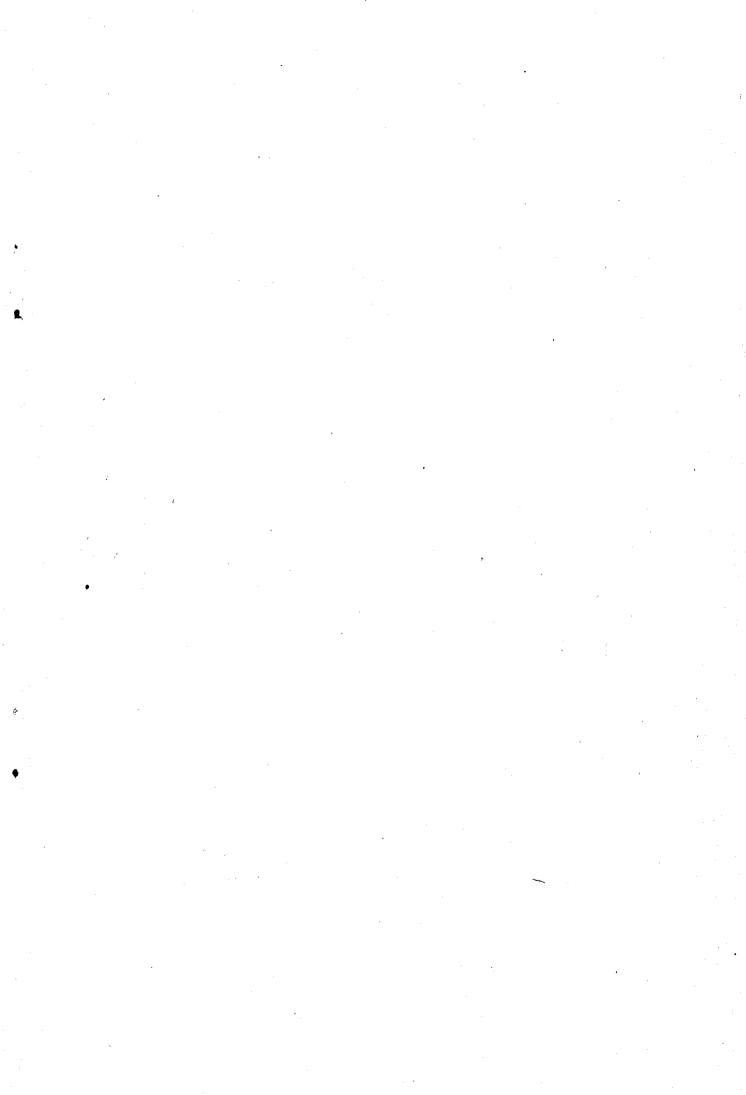

## مقسنامة

بدأت اطلاعي على كتاب الأمير عثمان دقنه للاستاذ محمد سليمان صالح ضرار وقد تملكني شعور بأنني لن أجد فيه شيئا جديدا لكثرة ماقرات عن هذه الشخصية التاريخية الهامة ، بيدأنني وجدت نفسي استرسل في القراءة وألتهم الصفحات بشعف شديد والمؤلف يهتك بي أستار الماضي ويسبر أغوار الزمن بسرده الفذ وفكره الرصين حتى أتيت على الصفحات كلها فلقد أحاط المؤلف بالموضوع من كل جوانبه واستطاع ان يجمع بين المراجع المكتوبة والمصادر الشعبية الموجودة متخذا من كل هذا منهجا علميا صحيحا ونظرة قومية صادقة مستنبطة من كفاح بطلنا الخالد الذي ذاد عن تراب الوطن بالدم والعرق وسطر صفحة مشرقة من النضال والصمود ضد المستعمر الذي كان في أوج مجده وقد دافت له مشارق الارض ومغاربها ولم يتزحزح ايمان اميرنا قيد أنملة دافي وهو في غياهب السجون بل ظل شامخا أبيا .

لقد استعرض المؤلف كل نشاط الأمير عثمان دقنه السياسي والعسكرئ مضيفا الكثير لما هو معروف عن معاركه السياسية والحسريية كما أبرز شخصيات هامة لعبت دورا على مسرح التاريخ السسوداني في تلك الفترة كل ذلك بأسلوب فني جديد وبناء رائع جعلني انتقل بين شخصيات الكتاب النابضة بالحياة وبين معاركه العنيفة الملتهبة كأنها تدور أمامي الآن . كذلك استطاع المؤلف أن يفند افتراءات مؤرخي المستعمر الذين حاولوا النيل من أصلة بعد أن فشلوا في التشكيك في عقيدته ولقد تبدت أصالة المؤلف في حسمه للقضايا التاريخية التي كانت مثارا المجدل والنقاش حقبة من الزمن .

ان هذا السفر سبجل حافل بالبطولة والتضحية وهو درس وطنى خصب، كما أن الصفحات التى كتبها المؤلف سباعات فى تصوير البيئة بوضوح وفى تجسيد الشخصيات بحيوية ولذلك فالكتاب ليس بتاريخ فحسب ولا بدراسة للشخصية فقط ولكنه صورة فيها كل هذه الألوان العلمية مع غيرها من الألوان تسهم مجتمعة فى اثراء الفكر والتراث الانسانى ولا شك أن القارىء سيجد فى هذا المكتاب متعة كعيرة .

بروفسير **يوسف فضل** عميد كلية الآداب ــ جامعة الخرطوم

## الفصل الأول

#### الأرض والنساس

يمتد شرق السودان موازيا للبحر الأحمر من بئر شالاتين شالا وحتى مصوع جنوبا وتمتد حدوده غربا غرب جبال البحر الأحمر حتى نهر عطبرة وتنميز المنطقة الساحلية بالجفاف وتتخلل آراضيها الخيران التى تصب فى البحر الأحمر ولا يوجد أى نوع من الزراعة على امتداد هذا الساحل القاحل أما جبال البحرالأحمر فتتخللها الوديان والخيران حيث يكون الطقس وكمية مياه الامطار ملائمين لزراعة الذرة والدخن اللذين يعيش عليهما سكان شرق السودان مع ما يرعون من ما شية اذ أن معظم السكان رعاة بدافع من المناخ شبه الصحراوى وضغط من الأرض الجرداء ومثل كل سكان الجبال فهم يميلون الى العزلة والفردية .

ويطلق على سكان شرق السودان منذ قديم الزمان لفظة البجة ولقد أطلق عليهم هذا اللفظ من جميع الأمم التي عرفتهم .

اختلف المؤرخون فى أصل البجة فذكر بعضهم أن البجة حاميون ولكنا نجد أن داؤد روبينى والمسعودى والدكتور جواد على واسترابو ونعوم شقير وجرجى زيدان أجمعوا على أن البجة من أبناء كوش بن كنعان أى من أصل سامى .

عرف الفراعنة البجة منذ أقدم العصور وأطلقوا عليهم لفظة البليميين كما عرفوا فى كتابات الفراعنه ( بالبقة ) واتصل الفراعنه مع البجة تجاريا ، كما نشط الفراعنة فى استخراج الذهب من مناجم البجة

وسخروا قبائل البجة لهذه الأعمال وكانت العلاقة بين الجانبين متوترة فكالما قويت شوكة البجة ثاروا ضد الفراعنة وأغاروا على مدخم .

ولقد كان الملك الفرعون (سنفرو) هو أول فرعون يعرفه البجه اذ قام بفتح بلاد البجة وأدانها لحكمه وانه من الطريف حقا أن يكون لهذا الاسم معنا باللغة البجاوية وهو (الأخ الجميل) الذي يطابق المعتى الفرعوني كما أن هنالك كلمات فرعونية آخرى مثل ايلات وقرتيت يتطابق فيهما المعنيان البجاوي والفرعوني و ولقد أرغم منفرو البجه على دفع الجزية وبعد فترة توقف النشاط الفرعوني في منطقة البجه ولكن في عهد المملكة المصريه الوسطى وخاصة في عهد الأسرة الثانية عشر اشتد النشاط الفرعوني في المناجم ولقد قام الفراعنة بسيخير البجه لأعمال المناجم .

وعندما احتل الرومان مصر لم يعرفوا البجه على أول عهدهم ، ولكن بعد القرن الأول الميلادى بدأت قبائل البجة تهاجم الحدود الجنوبية لمصر وتنيجة لهذه الهجمات وقع الرومان معاهدة عدم اعتداء مع البجه ولكنها لم تستمر طويلا فنقضها البجه سنة ٢٦١ م واستمرت مناوشات البجه للرومان حتى صدهم القائد الروماني يوليوس فيرمليانوس وتحالف البجه مع الملكة زنوبيا في ثورتها ضد الرومان وكان نصيبهم الهزيمة . ولكن هزائم البجه المتكررة من الرومان لم تثمر في ايقاف هجمات البجة وغزواتهم من مرة لأخرى . فقام الرومان بتوطين أمة النوباتين بينهم وبين البجه وذلك سنة ٢٩٧ م رامين الى ايقاف هجمات البجه .

وبالرغم من ضغط الأمبراطورية الرومانية ودولة أكسوم على البجه فانهم لم ينهاروا واستطاع البجه استعادة قوتهم سنة ٤٢٩ م وهاجموا مدينة أسوان وخربوا معابدها . وبطول القرق الخامس للميالالا الصبح البجه سادة الموقف على أرض النوبة لا ينازعهم فى ذلك منازع وتقلص النفوذ الرومانى الى درجة استطاع معها البجة تأسيس دولة ثانية جنوبى أسوان . ولم يسجل البجة انتصاراتهم كتابة لأنه لم تكن لديهم كتابة خاصة بلغتهم ، لكن استطاع (خاراشين) ملك البجة كتابة وثيقة تاريخية باللغة الفرعونية سجل فيها انتصاراته م

كان آخر عهد البجه بالثورات ضد الرومان هي حملات الملك النوبي (سلكوا) الذي استعمله الرومان اداة لتحطيم ألبجه ، بالرغم من الهزيمة الساحقة التي ألحقها بالبجة فقد استمرت مناوشاتهم بين الحين الآخر .

وعندما فتح العرب بقيادة عمرو بن العاص مصر استعان الرومان بالنوبة والبجه . وحارب معهم ملك البجة (مسكسوح) بخسين ألف مقاتل ومئات من الأفيال ولكن استطاع عمرو بن العاص هزيمة الحلفاء وكسر شوكتهم .

شهد شرق السودان قبل الاسلام عدة موجات سامية نزحت اليه من جزيرة العرب وأشهر تلك الموجات هي هجرة قبيلة ( بلي ) وهم بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة بن حمير وقبائل ( بلي ) هم أول من نقل اللغة العربية الى أفريقيا وجاوروا قبائل البجه دون الاختلاط بهم ، فاطلقت البجه كلمة ( بلويت ) على اللسان الذي تتكلمه ( بلي ) أى اللغة العربية ، وهي ما لم تكن مفهومة لديم ولذلك نسبوها لأول من تكلمها في ديارهم ، ولما كان البلو عنصرا صاميا ، فافهم أصبحوا سادة البجه وأطلق البجه لفظ ( بلي ) على على

كل رئيس أو سيد وكانت كلمة ( بجه ) تعنى العكس وترفع البلو عن مصاهرة البجه . ولكن بمرور الزمن تزوجوا ببنات ملوك البجه وأصبح ابناؤهم يتكلمون لغات امهاتهم أى اللغة البجاوية . واستمر البلو ملوكا على البجه فترة من الزمن وكان يطلق عليهم لفظ الحدارب كذلك . على ان ملكهم زال مع الهجرات العربية التى لحقتهم واندثر البلو كعنصر راق ولم يبق منهم غير افراد قلائل .

شهدت مصر هجرات عربية بعد الفتح العربى من قبائل قحطان ونزار وربيعة وقريش ، ولكن مناخ مصر لم يكن ملائما مع العرب اصحاب الابل والمواشى ، فهاجروا من مصر اما فرارا من الحكام أو طلبا للرزق او بحثا عن المعادن فى جبال البجه .

ومن أهم الأصول العربية التي هاجرت لبلاد البجه .

١ \_ أبناء أبي بكر الصديق .

۲ ـ أبناء الزبير بن العوام من بنى مصعب بن الزبير واستوطنوا
 الوجه القبلى .

٣ \_ بنو هلال وهم فرع من بني عامر بن صعصعه .

إلى السودان، وهم من أكثر القبائل التي هاجرت الى السودان، وبمرور الأيام استطاع العنصر العربي أن يحل محل كل ممالك البجه الخسية الموجودة:

١ \_ قبائل البشاريين ويسكنون في مملكة ناقص .

٢ ـ قبائل الامارار وهم يعيشون في منطقة مملكة بقلين .

٣ ـ قبائل الهدندوه وينتشرون في بقاع مملكة بازين .

ع \_ قبائل بني عامر وموطنهم على السواحل الجنوبية

#### ه \_ قبائل الملنقة ويقطنون في كسلا وما حولها •

وأكبر قبائل شرق السودان هي قبيلة الهدندوه و وقد هاجر جدهم المدعو محمد المبارك من الحجاز الى شرق السودان عن طريق عيذاب حوالي القرن السادس الهجري باحثا عن ابن عم له يدعى عبد الله بن أحمد ، الذي صاهر البجه في منطقة أركويت وتزوج محمد المبارك بابنه ابن عمه عبد الله ورزق ولدا اسمته البجه ( باركوين ) ومعناها ( الذي لايهاب ) وانحدر من باركوين سبعة أولاد وهم :

- ١ ـ قرهب أبو هدل .
- ۲ \_ کلای أبو هميس .
- ٣ ـ نايتيب أبو بهريت .
- ع ـ با شوك أبو هاكول .
  - ٥ ـ شبودين أبو جميل .
    - ٣ حملاب أبو قايد .
- ∨ \_ ويل حماد أبو سمار .

ولقد قيل فى كلمة هدندوه ثلاث روايات أولاها انها انحدرت من (هدل دوه) ومعناها أولاد الرجل الأسود والرواية الثانية أنها مشتقة من (هداب دوه) ومعناها ابناء الأسد أما الرواية الأخيرة وهى ألأرجح فهى مشتقة من (هدادوه) ومعناها ابناء الزعيم.

وينقسم الهدندوه الى قبائل منها القرعيب وهم ينتسبون الى رجل جعلى حضر اليهم من الزيداب وتزوج بمطلقة حامد الشرعى ورزق بولد وبنت منها وسمى بقرعيب لأن له أناء خاصا من القرع لا يستعمل

سواه وهم ينتمون من جهة الأم لها كول بن باشك .

أما قبيلة الويل علياب فهي تنتمى المي محمود أبو جربت المشهور بنايتيب وقبيلة القيايداب تنتمى الى حاملاب أبو قايد، وشبودين أبو جميل هو جد الجميلاب أما قبيلة الشرعاب فجدها جملي يقال له حامد بن محمد، أما قبيلة البشارياب وهم أخوال الأمير عثمان دقنه فقد تفرعت من ذرية بشار بن حامد م

وقبيلة البنى عامر تتكون من مجموعة من القبائل انحدرت من عامر من على شاع الدين من بلاد المعليين وتزوج بابنة ملك البجه وأطلقوا عليه (على تابت) ومن ثم أطلق على نسله بنى عامر النابتاب . أما قبيلة الأمارأر والتي يعنى اسمها بالبجاوى (أبناء عمار) فهى قبيلة كبيرة تسكن بين الهدندوه والبشاريين وهى مكونة من عائلتين كبيرتين ، هما أبناء همار وأبناء عثمان بن عجيب العبدلابي ، فالأولى هي أبناء الأبن والثانية أبناء البنت ولقد اندمجوا في أخوالهم حتى صار يطلق عليهم اسم واحد هو الامارار وعمار هذا هو ابن محمد بن كاهل من ذرية وراق بن مصعب بن الزبير بن العدوام .

وقبيلة (الحلائقة) من أصل عربى وينتسبون الى قبيلة هوزان ونزحوا لهذا الاقليم أيام ولاية الحجاج بن يوسف وتوغلوا فى بلاد الحبشة طلبا للرزق وكانوا يركبون الخيل ويحملون السياط وسماهم الإحباش (حلائقة) ومعناها باللغة الحبشية «السوط» وهم الذين شقوا مجرى فهر القاش.

الملهيتكناب من قبائل البجه التي تنحدرمن أصل عربي اذ أن جدهم هو محمد بن أبي بكر الصديق . واستوطنوا في بلاد التاكا في خور ( ملهيت ) واشتهروا بالدواسة والصلاح وكان لهم مسجد كبير في جهة ( تندلاي ) بالقاش وبقي الملهيتكتاب الموجودون في كسلا

تحت نظارة الهدندوه أما قبائل العجيلاب وهم غرع من المهيتكتاب فيقطنون بمنطقة عقيتاى جنوب طوكر ويرجع الفضل لهم فى نشر الاسلام على ساحل البحر الأحمر الغربى أما قبيلة الارتيقة والتبي يعنى اسمها بالبجاوى ( ناظر ) ولقد استعمل هذا الاصطلاح عندهم بدلا من كلمة فاظر فهى من القبائل العربية التي هاجرت من حضرموت حوالى سنة ١٨٨٢ م الى مدينة سواكن واستقروا بها أمراء الى أن صدر فرمان تركى بتوليتها للدقناب ويقال انهم ينتمون الى أحمد بن العلوية ومحمد ابنى باصفار .

وقبيلة الحباب والذين يطلق عليهم الأصحاب فهم لفيف من أعراب اليمن والتيجرى تراسهم عائلة من نسل العباس بن عتبة بن عمرو بن هشام وكانت تستمد سلطاتها من ملوك الحبشة وكانوا بارتريا حتى عام ١٨٩٨ م اذ حصل خلاف في بيت رئاستهم فانشق منهم جزء صغير دخل الأراضي السودانية .

الرشايدة هم آخر القبائل العربية التي هاجرت للسودان من المجزيرة العربية حوالي سنة ١٨٥٦ م نزل بعضهم بميناء محمد قول والبعض الآخر بميناء أم بارك واجتمع شملهم في (قرورة) واقاموا زمنا بأراضي الحباب حتى انتقلوا الى أماكنهم الحالية ومنهم قبائل المبرسا والبراطيح والزنيمات •

والبجاوى فى مظهره صغير البنى متوسط القامة خفيف الحركة سريعها يقفز الى أعلى فى خفة الطير والى الأمام فى سرعة الفهد ووجهه نحيل بيضاوى ، وفكه غير عريض ولكنه ينزل فى زاوية حادة الى الذقن فتصبح كانها زاوية المثلث اما أنفه فحسن الاستقامة جميل التكوين ويبدو مثالا حسنا للانف القوقازى وبشرة البجاوى بنية تشوبها حمرة وشعره ناعم تغلب عليه الأمواج .

ومن أهم مدن هذا الاقليم مدينة سواكن التي تقع على الساحل الغربي للبحر الاحمر الى الجنوب من بورتســــودان وهي من اقدم

المدن السودانية ويرجع تاريخها في بعض الروايات الى عصر سيدنا سليمان بن داوود أي للقرن العاشر قبل الميلاد .

ولقد قيل ان اسمها اشتق من لفظ سواجن اذ ان سيدةا سليمان اتخذها سجنا للجن كما قيل ان ملك الفرس خسروا الرسل في طلب جواري من الحبشة ومرت سفن الجواري بسواكن وقضت فيها ليلة ، ولما وصلت الجواري لفارس تبين انهن حوامل وعند السؤال عن الفاعل قيال له (سواه جن) أي فعله الجن اذ قيال ان سواكن كان يسكنها الجن كما قيل أن لفظه سواكن معناها باللغة الهندية المدينة البيضاء .

وسواكن عبارة عن جزيرة دائرية الشكل يربطها بالساحل جسر بناه ممتاز باشا .

ولقد عاصرت سواكن الفراعنة والبطالسة والرومان والاسلام في مصر وكان لها اتصال بكل هذه الدول وهي ميناء تجاري سيابقا ، تأتيها البضائع من الهند وبلاد الشرق الأقصى الاخسري وعن طريقها كانت تخرج الحاصلات وكل صادرات السودان الى الحجاز والهند وأوربا ومصر واستمرت هكذا حتى فتحها سليم الفاتح بين عامي عنها لمحمد على باشا . وعندما احتل الانجليز مصر سنة ١٨٨٢ انشاوا عنها لمحمد على باشا . وعندما احتل الانجليز مصر سنة ١٨٨٨ انشاوا قنصلية انجليزية في سواكن وأمرت الحكومة أحد مهندسيها وهو الملازم أول غردون ( الجنرال فيما بعد ) ان يبني سورا حول المدينة خوفا عليها من هجوم مفاجيء من القبائل التي حولها وتم بناء ذلك

السور الذي يحيط بالقيف وببدأ من مخازن المهمات (النول) شمالا وينتهي عند السجن جنوبا ، ومن ساحل البحر الشمالي الى الساحل الجنوبي وبنيت حوله من الداخل الثكنات الحربية والقبلاقات فصارت المدينة أمنع من عقاب الجو وارتفاع السور نحو أربعة امتار تقريبا وسمكه نحو ثلاثة أمتار تقريبا وفيما بعد أي سنة ١٨٨٦ فتحت في هذا السور خمس بوابات لمراقبة الداخلين والخارجين ووضعت قوات عسكرية لحماية تاك البوابات .

والبوابات هي البوابة الشمالية بوابة الانصاري بوابة كتشمر والبوابة الثالثة بوابة (اندارا) أو بوابة الأمير « محمود بك ارتيقه » والرابعة بوابة المحلج وتوجد على بعد ميلين فأكثر ثمان قلاع مشحونة بالرجال والعتاد وكذلك الشكنات مضافا اليها ثلاثة وابورات حربية راسية بالميناء تضيء البادية بكشافاتها ليلا وفي فترة الثورة المهدية كان يعيش في سواكن خليط من الاجاب من الاتراك والمصريين والهنود والأرمن والاغريق كذلك كان يعيش في سواكن عدد من قبائل البجه من الهدندوه والامارار والارتيقة والاشراف والبني عامر والبشاريين وكان الدقناب من أهم القبائل التي تسكن سواكن انذاك .

وكانت سواكن عندما قامت الثورة المهدية عاصمة للسودان الشرقى وكانت مقر (المحافظة) وعليها حماية المدن الاخرى ، وكانت على اتصال دائم بالقاهرة تأتيها الامدادات والجيوش عن طريق البحر الاحمر ومهما طال حصارها فانه لا يمكن أن ينضب معين مواردها لأنها كانت تستمد كل مواردها من مصر والهندوغيرهما عن طريق البحر.

ولقد تعاقب على سواكن في فترة الثورة المهدية عدد من الحكام العسكريين وغير العسكريين وكان أقوى هؤلاء توفيق بك الذي دافع

طويلا عن سنكات ثم خرج قاصدا سواكن بمن معهمن الجند . واللورد كتشين الذي جاء الي سواكن برتبة الملازم أول .

تليها مدينة كسلا الواقعة جنوب سواكن وتبعد عنها اكثر من ٣٠٠ ميل وهي قريبة من حدود ارتريا يحيط بها من الشرق تلال أهمها جبل كسلا المشهور وفيها حاميات من الحكومة وهي مقر الطائفة الختمية . وتقع مدينة طوكر جنوب سواكن على مسافة ٤٠ ميلاه وتحيط بها اراضي زراعية خصبة يرويها خور بركة بمياهه التي تأتي من مرتفعات ارتريا القريبة من السودان وهي أكبر مصدر للحبوب والمواد التموينية والمنطقة بين طوكر وسواكن منطقة كثيرة الأشجار وأكثر هذه وغرب سواكن تقع مدينة سنكات على مسافة ٤٠ ميلا وتحيط بها التلال من كل الجهات وتقع قرية أركويت على بعد ٢٠ ميلا تقريبا شرق سنكات وهي مرتفعة ارتفاعا كثيرا بالنسبة للمناطق حولها وطقسها معتدل طوال ايام السنة يميل الى البرودة في الشتاء و

## الفصللثاني ( (امسله ونشانه)

هوعثمان بن ابی بکربن محمد بن علی ولقد حضرجده عبد الله الملقب ا بالتركى لبياض لونه من الاسكندرية الى سواكن بتجارة عظيمة سنة ٩٥٢ هـ واستوطن سواكن واثبت نسبة لدى الشيخ عبد العليم العباسي (قاضي سواكن) وتزوج بابنته رقيه عبد العليم ومات عنها حاملا سنة ٧٥٧ هـ وولدت بعد وفاته ولدا ذكرا سمى باسم أبيــه عبد الله المذكور وهو الذي تتصل به نسبة قبيلة الدقناب نبدأها من الشيخ على بك دقنه رئيس بندر مدينة سواكن في عهدد الدولة العثمانية الى أن توفى في عهد الدولة المصرية سنة ١٢٨٢هـ وذلك بموجب ( فرمان منشــور ) عال بمشيخة ذلك البنــدر من الـــدولة العثمانية من لدن سلطانها في ذلك الوقت السلطان عبد المجيد خاكا برئاسته على سواكن والشسيخ على دقنــه هـــذا هو أبن عم الأمير عثمان دقنه فان أبويهما اخوان شقيقان فالشيخ على دقنه هـو ابن الفقيه العالم العلامة محمد بن على دقنه والأمير عثمان هو ابن أبي بكر دقنه بن على دقنه وعلى دقنه هذا هو أبن محسددقنه بن احسد ابن محمد بن احمد بن محمد بن رجب بن محمد خليل بن عبدالله الملقب بالتركى السابق ابن الفضل أبن الحسن بن ابراهيم بن سعيدين الفضل بن الخليفة المستعين بالله بنالفضل العباس بن أمير المؤمنين المعتر بالله أبى بكر المؤمنين المستكفى بالله ابن الربيع سليمان ابن أمير المؤمنين الحاكم بامرالله ابي العباس أحمد بن ألامير أبي مكوج على الحسن القبى بن أمير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله بي منصور

الغضل بن امير المؤمنين المقتدى بالله ابى القاسم عبد الله بن المرحوم الذخيره للدين ولى عهد المسلمين محمد بن الامام القائم بأمر الله أبى جعفر عبد الله بن أمير المؤمنين القادر بالله أبى العباس احمد ابن أمير المؤمنين بن الفضل جعفر المقتدر بالله بن أمير المؤمنين المعتضد بالله ابن العباس بن الأمير محمد الموفق بالله أبى طلحة ولى عهد المسلمين بن أمير المؤمنين جعفر المتوكل بن أمير المؤمنين أبى اسحاق المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير المؤمنين محمد المهدى بن أمير المؤمنين عبد الله بن جعفر المنصور بن محمد الكامل بن على السجاد وهو الذى سماه الامام على رضى الله عنه حين ولد أبا الخلفاء بن ترجمان الترآن وحبر الأمه عبد الله بن العباس ابن عبد الله بن العباس عبد الله بن عبد الله بن العباس عبد المطلب ،

ولد الآمير عثمان دقنه بمدينة سواكن حوالى سنة ١٨٤٣ ولقد تزوج والده ابو بكر دقنه نفيسة والدة الآمير عثمان التى سميت بعد فتحها لخلوة تعليم القرآن ( بست البنات ) وهى من عائلة ( قلهايدو ) من قبيلة البشارياب احدى فروع الهدندوه ولقد سمع أبو بكر دقنه قراءتها للقران بينما كان يسير لصلاة الجمعة بالمسجد الشافعي بسماكن فطلب من أهلها أن يزوجوها له فقبلوا وتم عقد القران فانجبت الأمير عثمان دقنه وشقيقه عمر وهاجرت من سواكن مع ابنها الأمير عثمان وكانت تعظ النساء وتوجههن لعلج المرضى والجرحى والزهد في الدنيا .

وكان ال الأمير عثمان دقنه من وجوه سواكن وكان ثلاثة من أعمامه قد نالوا رتبة البكوية من الدرجة الثالثة من الحكومة المصرية .

وللامير عثمان من الاخوة الذكور على وعمر وسلطان وجيلانى واختان هما عائشة وحايمة . ولد الأمير عثمان دقنه بمدينة سواكن

و لان أبوه الشيخ أبو بكر دقنه متبحرا في علوم الدين فحفظ الأمير على يدى والده القرآن واتم المصحف قبل ان يبلغ العاشره من عمره و كانت أمه تعلم البنات القرآن في الخلوة فشب الأمير عشمان في جوديني فاحب علوم الدين وتبحر فيها والتحق ببيت العلماء (المعهد العلمي) بسواكن ودرس علوم التوحيد والتجويد والنحو وغيرها ولم يكنف بهذا بل سافر الي (موخا) وهي مدينة في اليمن حيث درس في معاهدها حتى نال شهادة العالمية و وجانب هذا درس الأمير عثمان علم الزايرجة وهو علم التنجيم بواسطة اعداد ترمز للحروف يستطيع الانسان بواسطتها كشف العيب و ولقد كان الدعناب أهل عبد الله التركي متاجرا لسواكن سنة ٥٦ هو واستمر الدقناب يطورون تجارتهم حتى أصبحوا من أكبر تجار سواكن وكان عمه على دقنه من أكبر تجار سواكن وكان عمه على دقنه من التقواه وغناه وشجاعته وقوة شخصيته والتقواه وغناه وشجاعته وقوة شخصيته والتقواه وغناه وشجاعته وقوة شخصيته والمناه وساعتهم

والتحق الأمير بابن عمه على دقنه ليعمل في التجارة مهنه أهله ورافق الأمير ابن عمه على دقنه في رحلاته التجارية لبربر والخرطوم ورفاعة والأبيض حيث انشأ صداقات واسعة كما أنه تزوج من بربر من عائلة تسمى (آل الضوى) وفي اثناء هذه الرحلات كان الأمير وابن عمه يتظارحان الشعر بالبجاوية معبرين عن شوقهم عندما يشتد بهم الحنين الى وطنهم سواكن وفي هذه الفترة ضيقت الحكومة الانجليزية الخناق على التجار وفرضت رقابتها على البحر الأحمر هادفة توسيع تفوذها كل هذا تحت ستار محاربة الرقيق بينما كانت بريطانيا محتكرة تصدي الرقيق لأمريكا وفي عام ١٨٧٧م أرسل بعض تجار سواكن تجارة هائلة للحجاز وأوكلوا عليها بعضهم وكان للامير عثمان بضائع في هذه القافلة وقبض على البضاعة ومن معها من التجار وزج بهم في

السجن فسمع الأمير عثمان بالخير فما كان منه الا أن سافر للحجاز وقابل والى الحجاز وادعى بأنه صلحب هذه البضاعة كلها وأن المقب وض عليهم أبرياء وطلب من الوالي أن يوضح له التهمة الموجهة لهم ولم يكن هنالك تهمه معيه واستطاع الأمير عثمان بماله من حنكة أن يقنع الوالى الذي أمر باطلاق سراح الأمير ومن معــه من انتجــار فسلمهم بضاعتهم . ولكن الحكومة الانجليزية لم تكتف باجراءات والى الحجاز نسبة للمضايقات التي سببها لهما الأمير عثمان وخاصةعند ما زادت الحكومة الضرائب على التجار فتزعمهم الأمير وأمرهم بالاضراب واستمر اضرابهم حتى خفضت الحكومة الضرائب لتوجع الى ما كانت عليه من قبل ولم تترك الحكومة الانجليزية حادثة القافلة التي قبض عليها في الحجاز تمربل أمرت بمصادرة كل أموال وممتلكات الدقناب لاتهامهم بالاشتراك في تجارة الرقيق . وعمــل الأمير متعهدا لجلب المساء للمطح واستمر في ذلك ونفسه تحسدته بالشسورة اذ أن الأمير كان قد تنبأ بما يعرفه من علم الزايرجة بأنه سيقود ثورة ضد الكفار وسيقضى عليهم . وعندهما قامت الثورة العرابية في مصر عام ١٨٨١ حاول الأمير آثارة المواطنين في سواكن ضد الحكومة معتقداً أن الوقت قد حان ولكن حركته أخمدت في المهد وأجتمع بعض أعيان سواكن وقرروا الثورة ضد الحكومة ولكنهم أدركوا أنه من المستحيل قيام ثورة في سواكن نسبة لانها مدينة محصورة كما أنها وثيقة الاتصال بالمجلترا ومصر عن طريق البحر ومن الممهل ضرب أى حركة تقوم فيها ولكن رفض الدقناب ( أهل الأمير ) الاستسلام وبدأوا يدعون الناس للثورة ويعقدون الاجتماعات مما أحدث بض الاضطرابات . وتتج عن هذه الاحداث أن تكون مجلس من بين اعضائه الخليفة عبد الله حمد نور والخليفة محمد الصافي وعثمان بك شيخ .

وجاء قرار هذا المجلس بنفى الأمير عن سواكن وسافر الأمير الى مربر حث وأصل عمله التحارى بين مدد اكن وجده .

وفى احدى الرحلات جاء الأمير بكمية من ريش النعام والعاج وعبر بها البحر الى جدة وهناك باعها ثم رجع الى سواكن ومكث بها فترة قصيرة واستطاع أن يجمع حوله بعض الناس وخرج بهم ليلا الى (الفوله) التى تقع خارج سواكن وأقسمت الجامعة على المصحف أن تحارب الحكومة وعلمت الحكومة بهذه الحادثة فاعتقلت الأمير لفترة ولكهنا أطلقت سراحه خوفا من اثارة انصار طائفة المجاذيب.

بعد هذه الحادثة انتاب الأمير شعور غريب فانقطع الى العبادة سنة كاملة وفرض على نفسه صيامها كلها وهـو يمنى النفس بان اليـوم الموعود لانتصار الشعب السوداني قريب .

وكلما مريوم تزداد كراهية الأمير للاستعمار وظلمه وتسلطه على الأهالي . وكان أن القت البارجة الحربية

( وايلد سوان ) القبض على بعض سفن الدقناب في مرسى الشيخ برغوث ( بورتسودان ) وسافر الأمير للشيخ برغوث حيث عرف من بعض الناس أن الوقت قد حان للثورة وان ثورة الامام المهدى قد نضجت فقرر الأمير اللحاق بالامام المهدى في غرب السودان .



## الفضال لثالث

#### الثورة المهدية

المهدى لغة هو اسم المفعول من هدى ، يهدى هديا . والهدى نقبض الضلال ومعناها الرشاد • ولفظه المهدى بمعناها الدينى واللغوى هو: رجل هداه الله فاهتدى •

وروى ابن منظور فى لسان العسرب أن ابن كثير قال : المهدى هو الذى هداه الله الى الحق ، وبه سمى المهدى الذى بشر به رسول الله (ص) .

والقرآن يشتمل على آيات تعل على الكليف أفاس بأمر هداية الناس العامة ومحاربة الضلالات .

قال تعالى فى سورة النور آلآية ٥٥: « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » وفى تفسير هذه الآية روى ابن كثير الآتى «قال مسلم فى صحيحة حدثنا ابن أبى عمر سفيان عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمره قال (سمعت رسول الله يقول « لايزال أمر الناس قاضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ، ثم تكلم رسول الله (ص) كلمة خفت على ، فسألت أبى فقال : كلهم من قريش ، ورواه البخارى جهم شعبه عن عبد الملك بن عمير قال ابن كثير : وفى هذا الحدث دلالة شعبه عن عبد الملك بن عمير قال ابن كثير : وفى هذا الحدث دلالة شعبه عن عبد الملك بن عمير قال ابن كثير : وفى هذا الحدث دلالة

على أنه لابد من وجود أثنى عشر خليفة عادلا وليسوا بائمه الشيعه، فان كثيرا من هؤلاء لم يكن لهم من الأمر شيئا ثم لا يشترط ان يكونوا متتابعين ، بل يكون وجودهم فى الأمه متتابعا ومتفرقا . وقد وجد منهم اربعة على الولاء هم الراشدون . ثم كانت بعدهم فتره ، ثم وجد منهم من شاء الله . ثم قد يوجد منهم من شاء الله ثم قد يوجد منهم من بقى فى الوقت الذى يعلمه الله ، ومنهم المهدى الذى يطابق منهم السمه السم رسول الله وكنيته تطابق كنيته يمللا الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا » .

كذلك جاء فى سورة هود الآية ١١٦ « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد » وفى سورة الانبياء الآية ١٠٥ جاء « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون » وجاء فى سورة آل عمران الآية ١٠٤ « ولتكن منكم أمه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وجاء فى سورة الرعد الآية ٧ « انها أنت منذر ولكل قوم هاد » وفى سورة الحج الآية ٤١ جاء « الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاه وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور »

وجاء فى سورة المائدة الآية ٥٤ « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذله على المؤمنين » كل هذه الآيات صريحة فى تكليف أفراد بالهـــداية والرشاد ورويت من احــاديث رسول الله مطابقا لهذا المعنى نحو قوله .

« ان الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد دينها » ورويت أحاديث نبوية تذكر اسم المهدى بوجه خاص ، وقد أخسرج جماعة من الائمة هذه الاحاديث ، منهم : الترمذي وابو داود ، والبزاز وابن ماجه ، والحاكم ، والطبراني ، وابو يعلى الموصلي ، واستدوها

الى جماعة من الصحابة رفعوها الى رسول الله هم: على ، وأبن عباس ، وطلحة ، وأبن مسعود ، وأبو هريره ، وأنس وأبو سسميد الخدرى ، وأم حبيبة ، وأم سلمة وثوبان وقره وابن اياس وعلى الهلالى وعبد الله بن الحارث .

ولقد بلغت الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم في كتب هؤلاء الائمة أكثر من ثلاثين حديثا تخبر عن المهدى . لقد تعرض بعض النقاد لهذه الاحاديث فرموا بعضها بالضعف . ووجدوا بعضها حسنا ، وبعضها على شرط الشيخين وكان ابن خلدون أشهر هؤلاء . النقاد : ففي المقدمة تناول ابن خلدون أكثر تلك الأحاديث فطعن في صحة أكثرها ، ولكنه اعترف بقوة أسانيد بعضها مثل الحديث الآتي «روى الحاكم عن طريق عوف العربي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم من أهل بيتي من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم من المدالة صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه » .

وحديث آخر رواه الحاكم عن طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمه عن مطر الوراثى ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبى سعيد ، أن الرسول (ص) قال «فتملأ الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من عترتى فيملك سبعا ، أو تسعا فيملا الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما » .

واتنقد ابن خلدون فكرة المهدية في الاسلام لأنها كانت تهدد الاستقرار الذي يؤيده ابن خلدون ولاستنادها على عصبية بنى هاشم وقريش ولاختلاطها بأراء شيعية وأخرى مسوفية فأحاطت بها الطاعن .

وابن خلدون بالرغم من موقفه الناقد هذا ختم حديثه بما يؤكد صحة بعض الأحاديث النبوية المروية عن المهدى اذ قال « فهذه جملة الأحاديث التى خرجها الاثمة في شأن المهدى وخروجه آخر الزمان . وهى كما رأيت لم يخلص من النقد منها الا القليل » .

هكذا نرى من النظر في أدلة الاسلام: السكتاب والسنة أن ثمة معانى تشير لقائمين بأمر الدين بعد انفراط عقده وكان كثير من أهل السنة يقولون بمجىء مصلح للعالم يبعث به الله ويسمونه المهدى أى الذى هداه الله الى الطريق السوى ، والمهدى بهذا المعنى متوفر الدليل عليه فى الآيات المذكورة ومهما كانت التفاصيل فان هذه الأصول أفهمت كثيرين بمجىء قيادة مختارة لاصلاح فساد الأحوال وفى الادلة الاسلامية أيضا ما يشير الى اتيان قيادة ملهمة يلهمها الله الصواب ويهديها وقال تعالى فى سورة غافر الآية ١٥ « رفيع الدرجات ذوالعرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » وقال تعالى فى سورة الحديد الآية ٢٨ « اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من يحمته و بعمل لكم نورا تمشون به ». وجاء فى حديث الرسول ما يبين أن لله علاقات روحية مباشرة وجاء فى حديث الرسول ما يبين أن لله علاقات روحية مباشرة بالبشر عن طرق منها الرؤيا الصادقة قال « المرؤيا الصادقة جزء من النبوه » وزءا من النبوه » وزيا المادة والمورد والمورد

والالهام معروف في حياة المسلمين فعمر بن الخطاب كان يلهم المعنى ثم ينزل القرآن مؤيدا له . وروى ابن سعد أن الصحابى الذى نقل الأذان أول مرة للنبى نقله عن رؤيا رآها في منامه . وقد روى الامام الاشعرى أنه استلهم مبادىء مذهبه كما قص هو في رؤى مناميه ظهر له فيها النبى عليه الصلاة والسلام وتحدث الامام الشافعي عن استخاره الله قبل اقدامه على العمل الكبير الذى قام به وألامام الغزالي كان أوضحهم عبارة في هذا الصدد: روى الغزالي أنه بعد

أن عاش تجربة روحية استمرت عشر سنوات يصف حال الذين انصرفوا للحياة الروحية كالآتى:

« ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمساهدات حنى أنهم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواقا ويقتبسون منهم فوائد » حتى قال « وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة الا الاسم . وكرامات الأولياء على التحقيق هي بدايات الأنبياء » .

ان الالهام وارد في التراث الاسلامي ، وارد ومدعم بالدراسات في التراث الانساني عامة .

ان فى الادلة الاسلامية مكانا واضحا لقيادة مهندية مرشدة مصلحة للمفاسد يؤهلها صلاحها لاستقبال الهامات روحية .

والنصوص الواردة في هذا الصدد في القرآن وفي بعض الأحاديث تخصص القول وهذه هي الأصول الاسلامية للمهدية .

لقد تدهور أمر الخلافة في الاسلام وتتج عن ذلك مساوى، ومظالم اجتماعية وسياسية واقتصادية واتجهت انظار كثيرين في العالم الاسلامي لالتماس خلاص وشيك على يد قيادة مهدية منتظرة وتعقدت فكرة المهدية لظروف خارجية وداخلية وكان أهل السنة يرون الامامة «أو الخلافة» رئاسة عامة في شئون الدين والدنيا وهي ليست من أركان الدين وعقائده وبل من الفروع المتصلة بأفعال المكلفين وعلى النقيض من هذا كان موقف الشيعة : قال المجلسي في كتابه (حياة القلوب) «الامام يبعثه الله للخلافة والنيابة عن حضرة صاحب الرساله والامامة عندهم ركن أساسي من أركان الدين و فالمهدي عند الشيعة والامامة عندهم ركن أساسي من أركان الدين و فالمهدي عند الشيعة

امام يرجع بمد غيبة ، وينتقم لال البيت ويمحو الظلم ، ويستمد العلم من كتب غير القرآن .

هكذا نجد أن الشيعة والصوفية وجدوا أن المغيبات والبواظن والاسرار تصنع واحات من الأمل في صحراء التعاسة والاخفاق وكلما طاردوا تلك الواحآت فارقوا الاعتدال •

وفى نهاية القرن التاسع عشر كان العالم الاسلامى يعانى من تغرق فى الكلمة وظلم واضطهاد ويتوق المسلمون لاتحاد الكلمة وتشد خيالهم وتشوقهم تجربة صدر الاسلام الأول ولم تكن السلطة السياسية المتحكمة فى البلاد الاسلامية تمثل كيانا شرعيا وعانى الناس من مظالم فجتماعية واقتصادية كثيرة . وفكر المسلمون فى طرد المستعم الأوربى . وتطلعوا لخلاص ملح من سوء الحال هذا واقامة وضع فيه ملامة الدين وفى التراث الاسلامى أدلة كافية على فهضة قيادة توحد بعد تفرق يدعم هدايتها الهام من العناية ألالهية .

ولم يكن السودان بأحسن حال من بقية البلدان الاسلامية فلقد كان يرزح تحت نير الحكم التركى وركب الفساد الحياة الدينية . ولم يعد في الطبقات القيادية المعهودة اصلاح الحال . وتسلط الحكام على الرعية نهبا وسلبا وحرمانا . وانتشر الظلم الاجتماعي وجردت من الحقوق غالبية السكان وانعزل الحكام عن الرعية وأطلقوا زبانيتهم من المسوزق لجمع الضرائب الفادحة من الأهالي بالضرب والتعذيب وانتشر التمييز العنصري . وأمام هذه المظالم تطلع الناس في السودان المخلاص على يد صاحب الزمان .

وبينما مرجل الفساد يغلى خرج الى الدنيا مولود جــديد في جزيرة لبب » احدى جزر النيل الواقعة بالقرب من مدينة دنقلا في شمال السودان . سمى هذا المولود الذى جاء فى سنة ١٨٤٤م محمد أحمد ويدعى والده السيد عبد الله وهو من سكان جزيرة « لبب » وينتهى نسبه الى الحسين بن على بن أبى طالب مثل معظم سكان جزيرة « بب » والهذا كانت تعرف « بجزيرة الاشراف » وكان السيد عبد الله يعمل فى بناء المراكب النيلية يساعده فى ذلك ابناؤه الكبار الا أن محمد أحمد هوى العلم منذ أن كان فافعا ورغب فى الارتشاف من مناهله ، مريدا من ذلك أن يفقه تصه فى الدين ، وكانت رغبته هذه تزداد يوما بعد يوم فأخذ يلج مدارس القرار من مكان الى مكان فدخل كتاب قرية كررى ثم انتقل الى الخرطوم ولكنه وجد الماصمة فدخل كتاب قرية كررى ثم انتقل الى الخرطوم ولكنه وجد الماصمة قرى الجزيرة ليتلقى العلم على يد أحد الاساتذة هناك ومنها سافر الى قرى الجزيرة ليتلقى العلم على يد أحد الاساتذة هناك ومنها سافر الى خلاوى ) الغبش بالشمالية حيث درس على يد الشيخ محمد الخير .

وضع محمد أحمد لنفسه أسسا للحياه منذ حداثته ولم يشأ أن يحيد عنها حتى اذا وصل سن الشباب تاقت نفسه للتصوف و وطرق عدة أبواب من العمل بعد أن نال الاستاذية على يد الشيخ محمد شريف فهاجر الى جزيرة (أبا) على النيل الابيض قرب مدينة كوستى ، وفى جزيرة (أبا) سنة ١٨٦٨ م أخذ نصيبه من الخلود الى الخلوة والعبادة . وما كان من الوقت جعله لتعليم غيره من الناس وسار ذكر الشاب المتعبد مع المسافرين عبر السودان الواسع الارجاء فذاع صيته وكان الشيخ محمد أحمد نفسه من المتلفتين الراجين صرخة الخلاص وهو مشغول بقضايا الاصلاح الديني والاجتماعي يتصل برجال الدين ويسافر في أنحاء السودان لعله يجد القيادة المأمولة . ويبنما هو فى تعبده وتأمله وتفكره حسم له الأمر قال « هجمت » على الخلافة الكبرى المهدية « أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأنني المهدي المتنظ » .

وفي مارس سنة ١٨٨١ أعلن الشيخ محمد أحمد بانه المهدى المنتظر الذي سيملا الأرض عدلا وانصافا بعد أن ملئت جورا وظلما . وبدأ الامام يرسل خطاباته ومنشوراته لكل زعماء الطرق الدينية بالسودان كذلك القضاه والأعيان وزعماء القبائل طالبا منهم الانضواء تحت رايته وكان من ضمن الذين كنب اليهم وتراسل معهم الشيخ الطاهر المجذوب والأمير عثمان دقنه .

ولم تكن دعوة الامام المهدى من أجل سلطان أو مصلحة شخصية ولكنها دعوة لأمام القرن الذي كلفه الله ورسوله بسد فراغ القيادة المتى شغرت بخلو كرسى الخلافة عن المصطفى فهو خليفة المصطفى وزمانه مندرج في زمان الصدر الأول من الاسلام وفي الجانب الروحي تبحث الدعوة على الزهد في الدنيا والاشتياق للقاء الله وتقرن الدعوة ما بين الزهد في الدنيا والاستعداد الدائم للآخرة والاشتياق للقاء الله .

وهذه المعانى تلتقى فى نفس المؤمن وتربط الجندية بالفداء وأطلق على اتباعه ( الانصار ) .

ولقد اشتملت الدعوة سياسيا على المطالبة بقيادة مفوضة مسئولة أمام الله غما تفعل ويفعل عمالها وهذه القيادة يسندها جيش شعبى فدائى يجند كل طاقة الأمة لمهمة احياء الاسلام وتحرير دياره في كل اقطاره واقتصاديا أن تكون الثروة الاساسية في يد بيت المال وآن يكسب الأفراد معاشهم بالعمل الحلال وحده والمال وسيلة لا غاية واتجهت الدعوة اجتماعيا لازالة مظاهر الترف كلها وازالة الفساد ومسبباته من خمر وقنباك وفساد جنسي وغيرها ، ومحاربة العادات السودانية المستنكرة ورفع الامام المهدى المذاهب ونادى بالتمسك بالكتاب والسنة وحدهما ، كما اعترف بفضل رجال الطرق الصوفية ورفع كذلك

طرقهم . ودلل على بطلان خلافة آل عثمان واعتبر ما قيله فترة ضلاله ودعوته هذه لقيام عهد جديد وركز على الجهاد وبرر أن الاتباع لايمنع التجديد وأن لا وأسطة بين العبد وربه وندد بالعلماء الذين صار الدين في أيديهم وصاروا أداة في يد الحكام الفاسدين . ولم قسكن اللعوة لتحرير السودان فقط بل لتحرير كل الأقطار الاسلامية

وبعد ان مهد الامام المهدى لدعوته التف حوله كل صديق لدعواه. وكان أول صدام له ضد الحكومة هو في جزيرة أيا في ١٦ اغسطس سنة ١٨٨١ واوقع أنصار المهدى المسلحون بالرماح والعصى والسيوف والحجارة بجنود الحكومة المسلحين بالبنادق والمدافع وأحدث ما أخرجته العبقرية العسكرية في ذلك الوقت وكان هذا النصر معجزة وأيقن الناس أنه لولا تأييد الله لما حدثت تلك المعجزة.

وهاجر الامام المهدى من جزيرة أبا الى الغرب حيث استقر بجوار جبل (قدير) حيث هاجر اليه عدد كبير من الانصار واستطاع الامام المهدى النيلحق هزائم متلاحقة بالحكومة فأباد حملة راشد بك أيس التى تحركت لمباغنته من فاشوده - كما استطاع القضاء على جيش يوسف باشا الشلالى وغنم منه الكثير من الاسلحة والذخائر والعتاد الحربى واستمر الامام المهدى ينتقل من نصر الى قصرفاستسلمت والعتاد الحربى واستمر الامام المهدى ينتقل من نصر الى قصرفاستسلمت له (بأره) وهى ثانى مدينة فى كردفان بعد حصار قصير كما سقطت فى يده مدينة الأبيض بعد صدام وحصار ظويل المهام المهدى ينده مدينة الأبيض بعد صدام وحصار ظويل المهام المهدى ينتقل مدينة الأبيض بعد صدام وحصار نقويل المهام المهام المهدى ينده مدينة الأبيض بعد صدام وحصار نقويل المهام المهدى ينتقل مدينة الأبيض بعد صدام وحصار نقويل المهام المهدى ينتقر كما سقطت المهام المهدى ينتقر كما سقطت المهام المهدى ينتقر كما سقطت المهام المهام

•

## الفصنل الراسع

### الصوفية بالشرق

التصوف نرعة دينية تجعل الانسان زاهدا في الحياة المادية متجيبا فحو المعانى الروحية وهو بهذا ظاهرة عرفتها كل البيئات باختلاف بينها في التفاصيل ولقد كانت في شرق السودان في فترة الثورة المهدية هدة طوائف دينية تقتسم ولاء الأهالي الديني أولهم طائفة الختمية.

#### الختميــة:

وطائفة الختمية اسسها السيد محمد عثمان المرغنى المكى الملقي المختم وسمى المرغنى ومعناها الأمير الغنى كما لقب بالختم أى خاتم الطريقة ولقد عاش بالحجاز وتعلم على يد السيد احمد بن الدرس واقتبس طريقته من ( النقشبندية ) واستطاع أن يكون اتباعا ومريدين فى الحجاز وذاع صيته وقويت شوكته فى عهد الحكم التركى على المحجاز اذ احتضنه الأنراك وقووا مركزه خاصة عند قيام الامام محمد ابن عبد الوهاب الذى كان ينادى بالرجوع الى الاسلام الحسحيح وترك الخرافات والمعتقدات الباطلة فوقف السيد الختم مع الاتراك ضد ابن عبد الوهاب واتصل ببعض السودائين فى الحج ووجنا متسم كل ترحيب فقام بزيارة الى السودان وتزوج من السودان وسافي ابنه اليه فى الحجاز وعلمه الطريقة الختمية ، واستطاع السيد الختم ان يطوف ببقاع كثيرة من شرق المودان وجمع حوله المريدين وعنسدما يطوف ببقاع كثيرة من شرق المودان وجمع حوله المريدين وعنسدما المدى كانا يقود ناائمة الختمية التي قامت حركة الاستقلال بقيادة الامام المدى كانا يقود ناائمة الختمية التي السيد محمد على النقية الختمية التي المديد محمد على النقية الختمية التي

أسسها بجوار مدينة كسلا واعتنق الطريقة الختبية من أهالي كسلا الحلنقة والشكرية وقبائل البطانة الاخرى ولما كانت سسواكن مركز من مراكز الختمية اعتنقت بعض قبائل الشرق الطريقة الختبية وهذه القبائل هي الامارار والبني عامر وجزء قليل من الارتيقه

وكان القائم بأمر طائفة الختمية بشرق السودان عند ما قامت حرب الاستقلال محمد عثمان بن السيد الحسن المرغنى وكان يتنقسل بين سنكات وسواكن ومصوع ومثلما كان جده مقربا للحكومة التركية في المحورة التركية في المسودان مما جعل انصار الطوائف الأخرى يحنقون على الحكومة فلقد لعب السادة المراغنة وخلف أؤهم دورا مهما في تخذيل الأهليين من الانضمام الى الأمير عثمان وعملوا على نشر الدعاية بتكذيب المهدية .

#### المجاذيب:

وأما الطائفة الثانية فهى طائفة المجاذيب وهى احدى فروع الطريقة الشاذلية التى أسسها الامام أبوالحسن الشاذلي المتوفى سنة ١٢٥٨ وهو عالم وفقيه وصوفى ، ولقد اتشرت هذه الطريقة فى مراكش فى القرن الخامس عشرعلى يد أبى محمد عبد الله محمد سليمان الجزولى، ويقال الناحدى بناته تزوجت الشريف حمد أبى دنانه الذى نزح الى السودان وسكن هو وابنه المحمية فى عام ١٤٤٥م واتشرت طريقتها على يد الشيخ خوجلى عبد الرحمن المحسن الذى كان قادريا ثم صار شاذليا ومن بعده تحولت الخلافه الى الشيخ حمد المجذوب المتوفى سسنة ومن بعده تحولت الخلافه الى الشيخ حمد المجذوب المتوفى سسنة الطاهر المجذوب الى الحجاز وهناك التقى بالسيد احمد بن ادريس ولازمه مده ثم عاد من الحجاز بعد ان نال من استاذه ما قال من المتاذه ما قال من المقلية والتصوف، واستوملن سواكن وترامت شهرته الى أطسراف

البلاد وصار له اتباع يعدون بالالوف وكان محبوبا عند الناس واكتر اتباع هذه الطائفة كانوا من الهدندوه خاصة الدقناب والارتيقة وهم الذين أيدوا الأمير مع من أيده من الدقناب والهدندوه واخلصوا للامير عثمان ٠

وكان شيخ طائفة المجاذيب عندما قامت الثورة المهدية الشيخ الطاهر المجذوب واسمه الطاهر الطيب المجذوب من أغراد اسرة المجاذيب المشهورة بالغنى والعلم تلقى تعليمه فى الدامر ثم رحل الى سواكن سنة ١٨٥٤ فكان المسئول عن هذه الطائفة فى سواكن وشرق السودان ، وقد أسس جامعا ومدارسا للارشاد والتعليم الدينى فتعلم فى هذه المدارس الكثيرون وكانت بينه وبين الامام المهدى مكاتبات وهو من أوائل رجال الصوفية الذين ايدوا الامام المهدى وسمعت الحكومة بكتاباته للامام المهدى من سواكن ولولا تقود الدينى لقامت باعتقاله اما الطوائف الأخرى التى كانت موجودة والتى لاترقى الى قوة هاتين الطائفتين فهى .

#### القادرية:

ويستمد اسمها من الشيخ عبد القادر الجيلاني وهي بعد الشاذية أول طريقة دخلت السودان ولقد أسسها في القرن الثاني عشر الميلادي الشيخ عبد القادر في العراق ودخلت السودان في أوائل سلطنة الفونج في سنة ١٥٤٥ م وذلك حيث قدم تاج الدين البهاري من بغداد الى السودان تلبية لدعوه أحد تجار أربجي الذين قابلوه في الحج واثناء تلك الزيارة انضم للطريقة القادرية بعض اعيان البلاد مثل الشيخ عجيب المانجلك شيخ العبد لاب والشيخ محمد الأمين عبد الصادق جد الصادقاب والشيخ عبد الله الصادقاب والشيخ عبد الله السواراب، والشيخ عبد الله لوغجي جد العركيين والشيخ محمد سوار الدهب جد السواراب،

#### السمانية:

هذه الطريقة أصلها فرع من القادرية ومؤسسها الشيخ محمد الأمين السماني المدفون بالمدينة المنسورة وكان الشيخ أحمد الطيب البشير المسيدا له فقضى معه سبع سنوات ثم عاد للسسودان وأسس الطريقة السمانية ، بعد وفاته تفرغ منها فروع على رأس بعضها هذا الشيخ الطيب تفسه وعلى رأس بعضها كبار خلفائه ومريديه مثل الشيخ القرشي والشيخ فرق ه

#### الفلوتية:

وهى طريقة يقال الذالذي اسسها هو الشيخ محمود العركى وكان فقيها وروى انه عندما عاد للسودان من مصر وجد الاالنساء لايدخلن العدم بعد الموت والطلاق فعلم الناس العدم .

#### التجانية:

هي طريقه اسسها الشبيخ احمد التجاني في الجزائرعام ١٧٨١م ودخلت العسودان في منتصف القرن التاسع عشر بعد سقوط دولة الفوقج .

# السنوسية :

وهى تنسب للشيخ محمد بن على السنوسى المتوفى عام ١٨٥٩م ولقد لقيت طريقته نجاحا كبيرا في شمال افريقيا وغرجا وامتدائرها اللي غرب السودان والصومال .

#### الاسماعلية:

وهي طريقة اسسها السيد اسماعيل الولى وقد كان من خلفاء الختمية ثم عاد الى طريقة مستقلة سميت الاسماعلية ولاصلة لها بالاسماعلية المسوبة لاسماعيل بن جعفر الصادق .

# الفصل الخامس

# ( الشرق قبل الثورة )

كان تأمين طرق التجارة البرتغالية عن طريق البحر الاحمر وفي سسئة كان تأمين طرق التجارة البرتغالية عن طريق البحر الاحمر وفي سسئة ١٣٧ م استطاع الاتراك العثمانيون هزيمة الاسطول البرتغالي والبحر الاحمر و احتلوا كل المدن التي كانت تحت سيطرتها مثل سسواكن ومصوع وضمتا اداريا التي (والي) الحجاز وعين الاتراك محافظا تركيا على سواكن وتركوا معه حاميه من مائة جندي لحفظ السلطة والنظام الاداري في كل ما يرد من البحر وكانت داخلية سواكن تحت مسؤلية مندوب من قبيلة الارتيقة . أما ضواحي سسواكن وباديتها فلقد

كانت تحت سلطان دولة الغونج مثل باقى اجزاء السودانا .
وعندما فتح محمد على باشا السودان عام ١٨٢١ تنازل السلطانا

كان شرق السودان مثله مثل باقي المستعمرات التركيبة يرزح تحت قيود الظلم والاستبداد بصورة لم تفرق بين سكان سواكن اوباديتها فتساوا في معاناتهم وقد تفنن الاتراك في تعذيب الاهالي واضطهادهم فمن أنظمة التوظيف في العهد التركي الايقبل في دخول المعاشأي موظف وطني أو اجنبي فكان الموظفون يضيفون اسم اى مدينة تركية بحد اسم ايهم مثل محمد زكي مشيلي وموصلي واسسطتبولي وكوركتلي نسبة الى مدينة ميش واسطنبول وكركوت وجذه الطنوية الله اهل سواكن المفاشات .

كانت الضرائب الباهظة مظهرا مميزا للعصرالتركي حتى ضبح منها الاهالي وفي احدى المرات أضرب تجارسواكن واقفلوا متاجرهم احتجاجا على فداحة الضرائب وعندما ارادت الحكومة التركية أنساء مبانى في جزيرة سواكن أرغمت الفقراء من سكان جزيرة سواكن على يبع أراضيهم للحكومة والهجرة الى ضواحى سواكن كما قامت الحكومة يتشديد الرقابة على البضائع والتجارة بحجة منع تجارة الرقيق فكان الجنود يستغلون تفوذهم ويلبسون التهم بكل من لا يدفع لهم مبلغا من المال .

وقامت الحكومة التركية باصطفاء المراغنة زعماء الطائفة الختميسة واضطهدت كل الطوائف الدينية الأخرى وأصبح المدخل الوحيسد لرضاء الاتراك هو ارتداء شعار الختمية .

كانت الحكومة التركية قد استعانت بالشايقية لتوطيد اقدامها في السودان فكانوا يقومون بجمع الضرائب وتعذيب الاهالي ولما كانت بينهم وبين بقية السودانيين خصومات سابقة فانهم استغلوا موقفهم الجديد وانتقموا من كل اعدائهم القدامي مسا زرع في نفوس المواطنين الكراهية في الحكم التركي .

لم يكن شرق السودان منفصلا عن بقية السودان ولا عن العالم الخارجي وجدانيا فكان يتجاوب مع كل الحركات الثورية فعندما قامت ثورة محمد بن عبد الوهاب في الحجازلاعادة الاسلام الى سيرته الأولى هاجر بعض مناصرية الى سواكن ونشروا دعوتهم ضد الحكم التركي كما أن أهالي سواكن تجاوبوا مع ثورة أحمد عرابي في مصر وعندما أعلن الامام محمد أحمد المهدى الجهاد من اجل ظرد المستعمر وقتل معه الناس في شرق السودان قلباً وقالباً ولكن كان بعد المسافة حائلا

دون اتنقالهم للامام المهدى وظلوا ينتظرون الوقت المناسب لاعلاق مبايعتهم ولم يمنع هذا من تبادلهم معه الرسائل .

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها البجة سكان شرق السودان ثورتهم ضد المستعمر فلقد عرف تاريخهم بسلسلة من الحروب ضد كل من حاول استعمار السودان فهم الذين حاربوا قدماء المصرين والبطالسة والرومان والعرب والايوبيين وأخيرا الفتح التركى المصرى في القرن التاسع عشر وهكذا كتبوا تاريخهم بدمائهم التي بذلوها في الدفاع عن أوطافهم منذ فجر التاريخ .

# الفضال لسارس

## هجرة الأمير الى المهدى

كان الامام المهدى قد مهد للثورة بالاتصال والكتابة الى كل زعماء الطرق الدينية والأعيان في كل انحاء السودان ومن ضمن الذين أتصل بهم الامام المهدى الشيخ الطاهر المجذوب والأمير عثمان دقنه .

وسبق الأمير عثمان في الهجرة الى الامام المهدى من أهالى شرق السودان الشيخ محمد طاهر بن عبد الله الحاشى من قبيلة الشبوديناب وهى احدى فروع الهدندوه وهو من الزعماء الدينيين للطريقة القادرية وسافر معه أربعون شابا من قبيلة الشبوديناب واشتركوا جبيعا في واقعة الجزيرة ابا سنة ١٨٨١ م واستشهدوا جبيعا في هذه الواقعة ماجر الأمير عثمان الى الامام المهدى سنة ١٨٨٣ وهاجر معه وفد من أعيان سواكن وتزل الأمير وجماعته عند أصهاره رال الضوى بمدينة بربر وتخلف بعض أفراد الوفد في بربر لما اصابهم من تعب واجهاد من مشقة السفر وواصل الأمير عثمان سيره حتى وصل الامام المهدى في مدينة الأبيض بعد أن تم فتحها للامام المهدى فاستقبله الامام المهدى بحكل حفاوة واكرام وكذلك الوفد الذي حضر ممه ، وكان الامام المهدى يقول قد عرض امارة الأمير عثمان في خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي عثمان من عمله الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي عثمان في خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي عثمان عنه المام المهدى يقول ألهدي الطاهر المجذوب الذي عثمان في خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب الذي خطاب سلمة الأمير للامام المهدى يقول ثيه الشيخ الطاهر المجذوب المهدى المهدى

ان حثمان دقنه هو من خيرة مريدى وأصدق اتباعى وأنه من رجال المحرم والعزم كما أنه لا يغضل ابناءه النازلين من صلبه عليه والذ

المارة شرق السودان هو خليق بها أكثر منى واننى لا استنكف أن اكون تابعا لأفضل مريدى (عثمان أبو بكر دقنه) وأكون مستشارا له ومدبرا لأموره وأنصح لحكاماتباعي القيام بنصرته ومؤازرته وان المانع لى من قبول هذا الأمر لنفسى هو الطعن فى السن وعدم القدرة على الانتقال والقيام والقعود الذهى من ضروريات هذا المنصب ويكفينى أن أكون أول من يذعن بالطاعة لعثمان وفى ذلك من التعضيد والحض لعموم اتباعى ما يقرن عمله بالنجاح.

فولاه الامام المهدى امارة شرق السودان ولما اجتمع الأمير عثمان بالامام المهدى وجد أن تجار اقليم البجة المقيمين بالأبيض قد انضموا تحت لواء الأمير عبد الرحمن النجومي نسبة لقلتهم وكان المقدم عليهم عمر بن أبي بكر دقنه وهو شقيق الأمير عثمان ولقد أصيب بحمى لم تمهله طويلا حتى قضت عليه فخلفه السيد الماحي الشريف حسين والتجارهم الشريف قبسه والشريف محمد على كرار والشريف عبد الله حسين القاضي وأبو على محمد ايرا التنكيرابي وأنور سليمان على طالب وأبو بكر الكرار الويلعليابي والفكي مقدم القرعيبي ومحمد على محمد الحاج وأبو فاطمة وأخوه شوكين الشرعابي والأمين هاملياي وأخوانه محمد وأحمد شملة من التنكيراب وموسى الطيب وباونين وعبد الله وعيسي وأحمد شملة من التنكيراب وموسى الطيب وباونين وعبد الله وعيسي كرشون ومجذوب أبو بكر (من الشقلي) وعمر كشة من النغراب من كرشون ومجذوب أبو بكر (من الشقلي) وعمر كشة من النغراب من من اللايكشة من الله علي الميدون ومبي المين اللايكشة من الله من اللايكشة من اللايكشة من اللايكشة من الله من اللايكشة من اللايكشة من الله من ا

حمل الأمير معه أربعة خطابات منها خطاب الامام المهدى الى أهل مسواكن وهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الوالى الكريم والصلاة على سيدتا محمد واله مع التسليم وبعد فمن عبد ربه محمد المهدى بن السيد عبد الله الى كافة احبابه فى الله المؤمنين بالله

وبكتابه ومن تبعه ووافقة على لقامة الدين ونصرته . أما يعد فالذي نعلمكم به ايها الأحباب أن الأمر كله لله واليه المرجع والمساب . وأنه مالك الملك يوتيه من يشاء وينزعه ممن شاء كما أخير ذلك في منشور الكتاب فاتعظوها وتذكروا يا أولى الألباب . وتنبهوا عن الغفلة والغرور بلوا مع الدنيا التي هي راسب . وتفكروا في انفسكم واعتبروا بفوات دول القرون الماضية ، وبمن هـ و أشد منكم قـ و فاقبلوا نصيحتى تنبعها الا اذن واعية وأنا أذكركم بجوابي هذا نصيحة لكم ، ورحمة بكم وشفقة على عباد الله المؤمنين وسببا لنجاة السلمين وحيث فهمتم ذلك وعقلتموه فاننى موجه اليكم الشيخ عثمان أبو بكر دقنه السواكني لكي تستعينوا به على اقامة الدين وجهاد الكافرين . وجعلته أميرا مباركا لكم لدلالتكم وارشادكم ، فاستمعوا له وأطيعوا أمره ونهيمه ، بمجرد وصوله اليكم أن كنتم تومنون بالله واليـوم الآخر ، ومصدقين الى المهدى المنتظر فتحزبوا اليــــه وأتوه أفواجا من كل سهل وجبل لبيعة الرضوان ورضاء الواحد الديان لأجل اقامة الدين والسنن واشعروا في ذلك بغاية الجهد وعلو الهمة ، واجتمعوا على كلمة والحدة باتفاق الجميع والكلمة الواحدة هي التصميم على قتال الترك أهل المديرية التي اتنم فيها ، ثم بعد اتفاقكم بأخذ عهودكم ومواثيقكم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا في هامة الدين ، فخذوا حذركم واهبتكم ، ثم أخبروا أعداء الدين بذلك وبلغوهم أمرنا هذا ، والطلبوا منهم في الحال أحد الأمرين . أما التسليم وأما القتـــالُ فأنَّ ندموا وسلموا بصدق وايمان فليسلموكم جميع ما عندهم من الأسلحة ولزومها ، والخزائن بما فيها ومفاتيحها . فإن كان كذلك فاحمذوا الله واشكروه ومن الدنيا الساحرة فاحذروا . وان أبوا وسلكو مسالك الحيل فالقتال القتال لتنالو؟ مقام الصديقين من الرجال ، فاهجموا عليهم جميعا مرة واحدة فاتتم حزب الله الغالبون، واذا أتحد معهم بعض أهل البلد فجميع من هو موافق للشيخ عثمان أبو مِكُم دقته ينضم اليه ،

وأخرجسوا عنهم خارج البلد واجمعوا المسربان التي بأطهراف البلد واحسكموا فيها الحصار والمفار ، واقطعوا عنهم الموارد بالكلية الى أن يهلكهم الله تعالى كماأهلك أصحابهم قسوم كتب الله عليهم البلاء والعذاب مهم في قبضة الله ونواصيهم بيدة فلا تخشوهم ابدا ، فانهم هالكون باذن الله تعالى وعن قريب يورثكم الله أرضهم وديارهم فعليكم بالعدل والاحسان ، واعلموا أن من بايع الشيخ عثمان المذكور فقد بایعنی ، ومن استشهد معه فکافها استشهد معی ومن صحبه فقد صحبني . فاعلموا الجميع بذلك وابشروا بسابشر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن اصحابي كاصحابه . وأن عوامهم لهم رتبة عنـــد الله تعالى كرتبة الشبخ عبد القادر الجيلاني والله ذو الفضل العظيم . بشرط الاتباع ظاهرا وباطنا ، وحيث فهمتم ذلك فلا يفوتكم هذا الفضل العظيم ، فاحرصوا على الصدق والوفاء ، واقتفاء آثار المصطفي صلى الله عليه وسلم واختيار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والسلام . غرة رجب سنة ١٣٠٠ هـ ٥/٨/٨٨ م ( الم نهلك الأولين ، ثم تتبعهم بالآخرين، كذلك تعمل بالمجرمين).

والخطاب الثانى موجه الى البشاريين والشبوديناب ومشائخ هدندوه التاكا البيرئاب وخلافهم والثالث موجه الى الشيخ الطاهر المجذوب وكافة المجاذيب وقبائل الجعليين والرابع موجه الى أهالى البلاد المحيطة بسواكن وكلها مؤرخة في ٨ مايو سنة ١٨٨٣ ولقد حمل عثمان معه نسخا كثيرة من هذه الخطابات ليتم توزيعها على القبائل ورؤسائها والفقهاء والشخصيات الهامة . وكلف الامام المهدى الأمير عثمان بمحاصرة سواكن وأن يمنع مرور القوات الحكومية عن طريق سواكن بربر الى داخل السودان وان يدعوا الناس فى الشرق الى مبايعة بربر الى داخل السودان وان يدعوا الناس فى الشرق الى مبايعة الدعوة المهدة والمجاد في مبيل الاسلام لتحري السودان ورجع

الأمير عثمان الى شرق السهدان عن طريق يرير ومنها الى أرض البشاريين وسلمهم خطاباتهم فبايموه بالدعوة وظل يدعو كل من في الطريق للدعوة المهدية وبايعه خلق كثير من جيميم القيائل حتى وصل الى منطقة ( ارياب ) وهي مقسر قبيله الموسسياب التي تتزعيم قبسائل الامارار ولم بجد الأمير عثمان زعيم الموسياب القبلي ولكنه وجد زعيمهم الديني الفقيه أحمد بن آدم القلهيابي الذي بايع الأمير وشمر للجهاد ومن أرياب تحسرك الأمير عثمان ( لكوكريب ) حيث توجه قبائل الهدندوه وسلمهم خطاباتهم وبايع الأمير كل من كان موجودا من الهدندوه وفارقه بعد (كوكريب) رفيقاه أو نور وأخوه طه ابناء محمد شهدا ، الذين جاءا معه من الأبيض وتوجها الى سنكات وارسل معهم الأمير عدة خطابات من الامام المهدى للهدندوه والامارار وخلفاء الختمية ، فقاما بتوزيع الخطابات لاصحابها وخامسة خلفاء الختمية ومنهم الخليفة محمد الصافى وهو من كبار خلفاء الطريقة الختمية مسواكن ويرأس قبيلة الاشراف وكان عضوا في المجلس الذي قسرر طرد الأمير عثمان من سواكن والخليفة عبد الله حمد نور وهو من خلفاء الختمية المهمين وكان قد اشترك في المجلس الذي طرد الأمير من سواكن فاستلم الخليفتان خطايهما وذهبا بهما الى السيد محمد سر الختم بن السيد محمد عثمان الختم واطلعاه على تخلابي الامام المهدئ فما كان منه الا أن امرهما بتسليم الخطابات للحكومة واعلامها بتبرئتهما منها. فقعلا ما أمرهما به .

وقصد الأمير عثمان من كوكريب أركويت وفي اثناء طريقة كان يوزع الخطابات ويدعو الناس للبيمة وقابل فى طريقه الشيخ الحاج حسن محمد بشارة وهو من الزعماء الدينيين فبايع الأمير وأعلن الجاد .

وتحرك الأمير من قباب قاصدا أهله فى أركوبت ولكن فى هـذه المفترة كان خبرة قد وصلى الحكومة فقام الحكمدلو علاء الدين باشسا

صديق بارسال البرقية التالية الى مصر فى ١٧ أغسطس سنة ١٨٨٣ (علم من التلغراف الوارد من محافظة سواكن رقم ٣ أغسطس سنة ١٨٨٨ بانه بلغه مؤكد أن شخصين احمدهما يسمى (عثمان هدا) من عائلة دقنه بسواكن والآخر جعلى لم يعلم اسمه حضروا من طرف المسمهدى وقاموا من بربر وتوجهوا لعربان البشارية وحرضوهم على التمهدى وقاموا من بربر وتوجهوا لعربان البشارية وحرضوهم أيضا التمرد ضد المحكومة ثم حضروا لعربان الامارار وحرضوهم أيضا وان احدهما توجه لعيتباى وقيل انه بها للان والآخر توجه أول أمس من كوكريب قاصدا سنكات لتهييج عربانها ولذلك صار قيام المحافظ ومعه محمود على شيخ الفاضلاب لأعمال الطريقة المؤدية للقبض على عشان المذكور).

تتيجة للتلغرافات التى تبودات بين سواكن والخرطوم والقاهرة تحركت قوة من سواكن بناء على تعليمات المحافظ محمد توفيق بك فيها محمد أحمد قواص (محمد بك أحمد فيما بعد) ومحمود على شيخ الفاضلاب ، لالقاء القبض على الأمير عثمان دقنه وفي حالة عدم العثور عليه تأخذ القوة ابن عمه أحمد دقنه رهينة ، ووصلت القوة الى أركويت قبل وصول الأمير اليها وتأخر الأمير بعض الوقت في المطريق لتمسك الأهالي به لتفادى الاصطدام بجنود محمد توفيق وعندما علم أحمد دقنه بخبر الحملة جمع الأهالي واستعد لملاقاة حملة محمد توفيق ولكن الحملة عندما رأت صدق عزيمة الأهالي بقيادة أحمد دقنه خشيت على نفسها الهلاك فقضت الليل في خوف شديد ولما أصبح الصبح عادت ادراجها الى منكات .

وصل الأمير الى أهله في اركويت فاستقبل أحسن استقبال وبايسه كل الحضور وخاصة الدقناب ومنهم ابناء صمه أحمد دقن ومعمد دقنه ومحمد الأمين واخوانه ايناء الشيخ يس والقاضى عبد القادر قاضى سواكن واخوه محمد النور .

وفى يوم ٣ أغسطس سنة ١٨٨٣ وصلت خطايات من توفيق بك محافظ سواكن الى الشيخ الطاهر المجذوب وأحسد دقت طلب منهما الحضور لسنكات للتباحث فى كيفية القبض على الأمير فما كان منهما الا أن سلما الخطايات للامير.

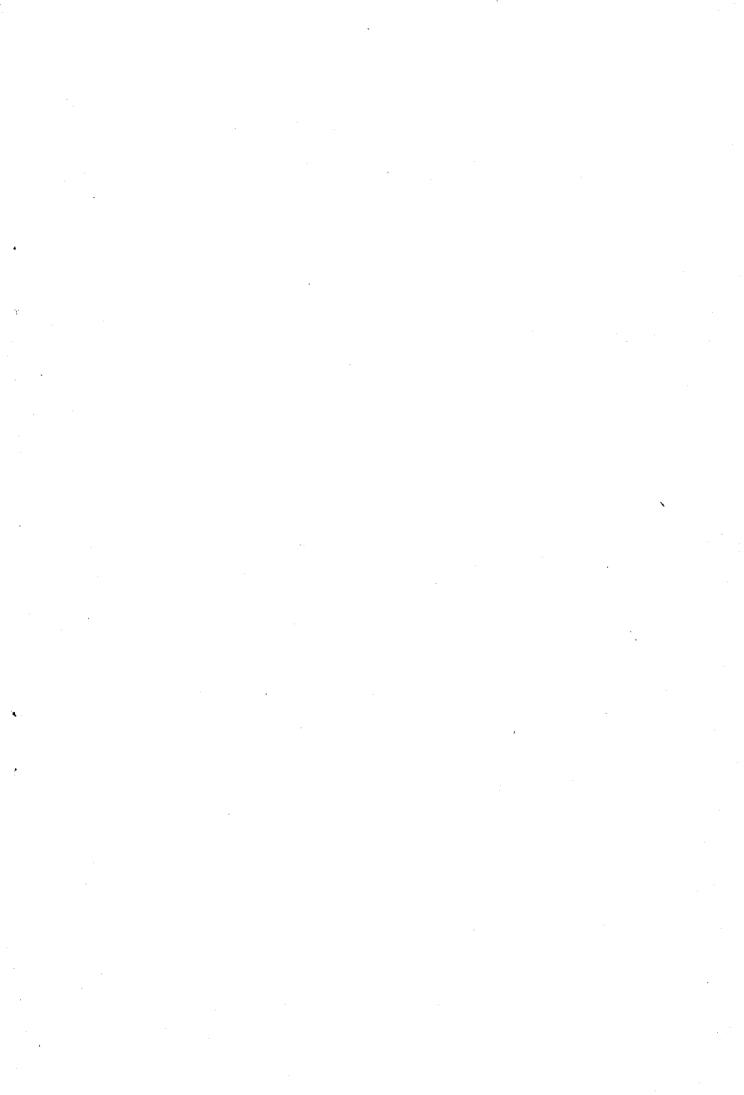

# الغمث اليسايع

# ( البيعة الكبرى )

حوالي ٢٤ رمضان سنة ١٣٠٠ هـ (الموافق يوم ٢٩/٧/٢٩م) وصل الأمير عشان دقنه الى (قباب) وهي مركز الغلاوى الدينية الشيخ الطاهر المجذوب وتقع قرب أركومت فوجد شيخه الشيخ الطاهر المجذوب في قباب به مجده وحدوله اعان ومشايخ قبائل الهدندوه امثال الشرعاب والميشاب والتركي والايشر البشاراب والدقناب والمسادلياب والمجاذيب والرضون ، وكان من مجاوريهم وجبال « أوكاك » « سنكات » الحامداب والقرعيب والعميراب الخ . وامام هذا الحشد الحافل سلم الأمير عثمان دقنه خطاب الامام المهدى وامام هذا الحشد الحافل سلم الأمير عثمان دقنه خطاب الامام المهدى بعوجه تولى عثمان دقنه المارة شرق السودان .

فرحب الشيخ الطاهر المجذوب بالأمير ترحيبا حارا وقبل كتاب الامام المهدى ووضعه على عينه ورأسه وقام يخطب في مجلسه قائلا (هذا هو امير شرق السودان تلميذى وحبيبى الأمير عثمان دقنه ، وقد وافقت على امارته وها أنا ابايعه امامكم على السمع والطعة والتأييد والنصر) ثم بايع الشيخ الطاهر المجذوب الأمير عثمان دقنه وتلاه سائر الزعماء . ولقد كان الشيخ الطاهر المجذوب محبوبا لدى الجميع لما عرف به من صلاح وتقوى وله اعداد هائلة من تلاميذه الذين هم رهن الاشارة فمنهم مكان البادية ومنهم صكان مدينة سواكن ويعتبر أعظم كسب للمهدية في شرق السودان ولقد كان مصدقا بالمهدية في

فيه ) ثم اصلح الأمير عثمان بين الزعماء المتخاصمين اذ كان القتال كاشبا بين الاشراف والكميلاب، وبين النابتات وبيت معلا، ويين نابتاب عمر وابراهيم وبين منسع ويما ريام ، وبين الشبودينابي والبشاريين وبين بهتاحقوس بن منقشتا وتيجراي في جهة سقينيني وبين ودمار ايام وبرم بلاس كافل وبين نابتاب أكد وبيت سقدى ، فاستطاع أن يحل هذه المنازعات وقرب بالمصاهرة بين المتباعدين فائتلفت قلوبهم ومحيت الضغائن والثارات التي كانت بينهم فبايعوه نيابة عن قبائلهم على السمع والطاعة واخراج الزكاه وقتال أعداء الله حتى مكون كلمة الله هي العليا ومن أهم المبايعين الشيخ عبد الرحمن المجذوب وابنه محمد المجذوب وابناء عمه الحاج عمر قمر الدين المجذوب والأمير مدنى المجذوب ومحمد الأمين واخوانه وابناء الشيخ يس والقاضى عبد القادر حسين قاضى سواكن واخيه الخطيب محمد نور والمفتى صديق من قبيلة الحسناب . ولما انتهت البيعة أرسل الشيخ الطاهر المجذوب الرسل في طلب الشبان المجاهدين للحضور سريعا فكان التهافت على خلع نير الاستعمار عظيما - فعين الأمير عثمان الأمراء على المدن مثل الأمير الخضر بن على الحسنابي العمرى على توكر والأمير عبد الله حامد المحمود ابي على سواحل البحر الأحمسر من جهة (التيب) وترنكتات، وارسل خطاباته الى نظار القبائل والعمد كييحضروا للبيعة ولم تمر فترة طويلة حتى وفد على الأمير المجاهدون مَن كُلَّ النَّسَائِكَ نَمِهُ شرق السودانُ .

# الفصيلالشامن

## الوقائع الأولى

زحف الأمير الى أوكاك ( سنكات )

بعد ان اجتمع لدى الأمير عدد كبير من الانصار ولما شعر بان الحكومة قد علمت بأمره وتحاول القبض عليه قرر الزحف على سنكات، فوجه الشيخ الطاهر المجذوب ومن معه من الانصار بانتظاره فى موقع يسمى « توا » وهو بجوار سنكات والتقى الجمع فى « توا » يوم يسمى « توا » وهو بجوار سنكات والتقى الجمع فى « توا » يوم فصلى بهم الأمير صلاة اليوم مصادفا أول يوم لعيد الفطر المبارك فصلى بهم الأمير صلاة العيد ، زحف الأمير بقواته الى سنكات مارا بجبل «الكوم الأسود» ثم « اللايميب » وتجاوزه الى جبل المقابر حيث القلعة الحصينة التى بدأ فى بنائها محمد بك توفيق أما أهل سنكات فقد صلوا أيضا صلاة العيد خلف السيد محمد عثمان تاج السرولما سمعوا تهليل وتكبير الانصار رجعوا الى بيوتهم .

نزل الانصار على مسافة قصيرة من جنود محمد توفيق بك . وكان كل سكان سنكات من البجة والسواكنية قد بايعوا الأمير ما عدا خلفاء الختمية الذين حملوا منشور الامام المهدى الى توفيق بك .

عندما شعر اعيان سنكات بخطورة الموقف قرروا التدخل الصلح بين القائدين فتدخل الخليفة الصافى أبو بكر والخليفة عبد الله محمد الور ومحمد الأمين بك قرك ومحمود بك على الفاضلابي والسيد أحمد البدوى والشيخ محمد أحمد حيدراب .

قال محمد بك توفيق لسفراه الصلح بانه ارسسل يرقيه للخديرى بمطالب الأمير عثمان دقنه واتوقع أن يصلني الردحتى الغلير فعرضوا الرد على الأمير فقال بأنه لايمانع على شرط أن يوقف توفيق بك المتارمين والمزاغيل في القلعة وحولها فلما اخبر بذلك رفض وطلب الأمير مها سفراء الصلح وأهل سنكات أن يحضروا حالا لاخذ البيحة ولم تتخلف منهم الا السيد محمد عثمان تاج السر والسيد محمد الحسيني صديق والخليفة أحمد آدم .

وفى هذا الاثناء كان توفيق بك وجنوده يعصنون فى تمكناتهم واستحكاماتهم ولمما شعر الأمير بمراوغة الترك ومعاولة المخلفاء اعطائهم أكبر وقت ممكن ليقووا تعصيناتهم قرر الهجوم .

قاد الأمير عثمان الهجوم أول الأمر وخلفه لواء الامين فقيرى وهير على قيته من الشرعاب والطيب فقيرى ثم لواء اسماعيل الأمين أحسد من المترك موسى ربشه وموسى لحمد حمد غلواء فكى على حامد ثم لواء من افضم اليهم ممن حول سنكات . أمر الأمير الانصار بكسر بلب المحمن واقتحم الأنصار الحصن وقتلوا كلمن كان بالمحمن ووقف باقى الانصار بالخارج لأنهم لم يجدوا مكانا بالداخل فكان بعضهم يحاول حفر تجويفات فى الجدار لضرب الترك والبعض يحاول التسور يحاول حفر تجويفات فى الجدار لضرب الترك والبعض يحاول التسور يحاول حفر تجويفات فى الجدار فرب الترك والبعض يحاول التسور والحجارة .

بدأ العصن يظلم من كثرة من فيه من البشر ومن دخان البارود فما كان من الجنود الا أن تراجعوا للحجرات الخلفية واقعلوا أبواجسا وبدأوا يطلقون النار من فتحات في الجدران ، استطاع الأمير عشان أن يظفر بتوفيق بك في حجرته فضربه بالسيف فسقط جريعا وكان

مع توفيق ياوره أحمد الطيب الشايقى فضرب الأمير بالسيف على رأسه ومعصمة وطعنه فى ظهره فسقط الأمير وحمله الافسار خارج الحسن. وكان الانسار فى أول هجومهم يتعرضون لوابل من الرصاص مساجعهم يتوقعون لحظة حتى انبرى محمد دقت ابن عم الأمير وتقدم الصغوف وكان قد طلب من الأمير أن يسمح له بتقدم الانصار حتى يقتلوا به ، فلما تقدمهم واقتحم الحصن تدافع الانصار من خلفه فصار محمد دقنه يحصد الجند بسيغه وكلما اعترضه أحد الجندود ببندقيته ضربها بسيغه فجعلها نصغين ثم قتل حاملها وظل يضرب بالمسيف عن يسينه ويعلن بالخنجر عن شماله حتى سقط شهيدا وانتهت الواقعة وانسحب الاقصار الى أركويت وحمل الأمير على ظهر جمل واستشهد فى الواقعة من الانصار الى أركويت وحمل الأمير على ظهر جمل واستشهد فى الواقعة من الانصار ستين انصاريا وقتل من الجنود سسبعة وخمسين ومن الشسيمداء المشهورين من قبيلة الدقناب . فكى محمد دقنه وأحمد دقنه وابنه حامد أحمد دقنه وطاهر بأوانين وجامد خادم القاضى عبد القادر حسين .

ومن الشرعاب - الطيب فقيرى والأمين على نصراى وهيسى على وموسى محمد ومحمد آدم .

ومن الميشاب \_ موسى على أحمد وموسى ربشة وموسى أحمد حمد ومن الحامداب \_ البطل أحمد عيسى موسى وقد أصيب باربعة رصاصات فحملة عميد القبيلة الشيخ ابراهيم أحمد الى مقرة الأخير .

وبعد النهاء الواقعة وصل الى أرض المعركة عمالمائة من البشاوياب وخسسائة من الحامداب مددا للامير وتفرقوا لمسا وجدوا المعركة قد النهت أما محمود على شيخ الفاضلاب فجاء ومعه أربعائة من الاماوالا وبقى محمود على مع قواته بجانب توفيق بك . واقعة قباب (١١/٩/٩/١١) كانت أخبار توفيق بك وتحركات جنوده تصل أول بأول بينها كان الامير يتطيب في جبال « رقاقيت » بجهة خور « اندريب » جوار أركويت • كان لوصول محمود بك على شيخ الفاضلاب ورجاله الأربعمائة أثر كبير في تقوية موقف توفيق اذ ان محمود على من كبار خلفاء الختمية الذين أظهروا عداءهم للثورة المهدية وحاربوها كما أن للشيخ محمود مصالح شخصية تضر بها الثورة المهدية فقد كان يتقاضى مرتبا عاليا في ذلك الوقت وهو خمسة وعشرون جنيها شهريا كما كان متعها لاحضار الجمال وحاميا للطريق التجارى بين بربر وسواكن في المنطقة بين سنكات وسواكن . كل هذه الأسباب جعلت محمود على متحسا ضد الثورة المهدية في شرق السودان والقبض على الأمير والشيخ ضد الثورة المهدية في شرق السودان والقبض على الأمير والشيخ قد تخلوا عن الأمير بعد واقعة سنكات فقرروا الهجوم على الأمير في أركويت .

تحركت من سنكات حملة من مائتى جندى ومدفعين بقيادة محمود بك على قاصدة أركويت و فسمع الأمير بخبر هذه الحملة فعين محمد موسى دقنه قائدا للانصار وامره بأن يسكر في خور قباب الذي يقع قرب أركويت ولما وصل محمود على وجنوده الى قباب عسكروا في المخور وبنوا زريبة حولهم وجعلوا لها بابين ووضعوا مدفعا على كل باب وقضوا ليلتهم في هذه الزربية وعيونهم ساهرة لما رأوه من تجمعات الانصار وهي عكس توقعاتهم ولما أصبح السباح من تجمعات الانصار وهي عكس توقعاتهم ولما أصبح السباح المنظايا عشرة من التسلاميذ وثلاثة من مدوسيهم هم على منصود ومن الترك ومحمد طلاب « من الجميلاب » وسعدنا أحمد محمد ومن الشرعاب » وسعدنا أحمد محمد ومن الشرعاب »

استاء الانصار من أعمال الجنود البشعة التي اضاعت أرواح التلاميذ الأبرياء الصغار فكبروا وهجبوا على الزريبة من جاتها الأربعة فاصطف المجنود في الجهتين الخاليتين من المدافع وافهمر الرمساس كالمطر على الأفصار كما عاقت الزريبة المحكمة اقتحام الأفصار ولم يتمكن الأفصار من دخولها وأصيب قائدهم محمد موسى بجرح بليغ في محاولة الدخول وتمكن ثلاثة من الأنصار دخول الزريبة واستشهدوا داخلها . منهم طه شهدا الذي حضر مع الأمير من قبل الامام المهدى بيغ عدد شهداء الانصار سبعة وعشرون شهيدا وقتل من جنود محمود على ابنه وستة جنود وواحد صاغ وخبير الحملة على نفس محمد على وانسحت الحملة بعد الواقعة وانضمت الى حامية سنكات في هذا الأثناء وصل سليمان باشا نيازي سنكات من الخرطوم ليكون محافظا عاما لشرق المودان بعد اختلافه مع هكس وبعد واقعة قباب حضر الضابط الانجليزي مونكريف الذي كان قنصلا لانجلترا بجدة لمسكات لتهنئة محمد بك توفيق على انتصاره على الأمير عثمان دقنه ثم رجع لمقر عمله الجديد بسواكن .

ارسل الأمير عثمان خطاب الأمام المهدى الى قبيلة السكميلاب التى كانت قرب مدينة طوكر فرحبوا بالخطاب وبايعوا المهدية وكان معهم فى ذلك الوقت جبارة انحا الشايقي مع جماعة من العساكر الباشوزق حضروا لشراء جمال لحملة هكس فما كان من السكميلاب وأميرهم الحاج بن حسن أبو زينب الا أن دعوا العساكر للتسليم ومبايعة المهدية فرفضوا فطاردهم الكميلاب حتى أوقعوا بهم فى أرض السعر أيدواب وقتلوهم جميعا .

كما أصدر الأمير تعليماته للانصار بقطع اسلاك التلفون فقطعوها بين مواكن وكسلا وقتلوا جميع العساكر الذين كانوا بالمحطات الامن ركن منهم الى الفرار لسواكن أو كسلا.

ووصل الأمير وفد من قبائل طوكر للبيامة منهم الأمير الخضر بن طي شيخ قبيلة الحسناب التي تسكن بجوار طوكر فعينه الأمير آميرة على طوكر وأمرهم الأمير عشان بمحاصرة طوكر كما بايعه الشيخ موسى فقيه شيخ الارتيقة وحمله الشيخ الطاهر المجذوب خطابا لاتباعه بطوكر للا أن معظم الارتيقة من اتباع الشيخ الطاهر المجذوب.

#### واقعة ابنت ٢٧ \_ ١٠ \_ ١٨٨٢

عين الأمير عثمان الأمير على طلاب محمد قائدا لمحاصرة الطريق الي سنكات فسار الأمير على طلاب بقواته لقطع الطسريق بين سسنكات وسواكن وانقسم بفرقته الى قسمين كل قسم فى طريق وكانت فرقته تسكون من قبيلة القسرعيب . وبينما كان يعسكر فى خسور يسمى ( ابنت ) فى الطريق بين سواكن وسنكات حضر اليه رجل من القرعيب يدعى همد ادارفور واخبره بأن هنالك قوة من الاتراك تحركت من سواكن وستمر بخور ( ابنت ) فامر الأمير على طلاب رجاله بالاستعداد وكانوا حوالى مائة وخسين رجلا مسلحين بالحراب والسيوف فكمنوا بين الصخور والأشجار .

وصلت القوة التركية وكانت تتكون من مائة وستة وخسين رجلا بقيادة البكباشي محمد بك خليسل والمسلازم حسن لطفي ولما وأي الجنود الانصار أطلقوا عليهم النار فالتحم بهم الانصار وقتلوهم جبيما ما عدا سبعة من الجنود استطاعوا الفرار وايصال نبأ الهريمة إلى السلطات بسواكن . غنم الانصار في هذه الواقعة مائة وخسين بندقية واللائة الف طلقة ولم يأخذ الانصار جمال الحملة التي كانت مستأجرة من قبيلة السعرار وارجعت لهم جبيعا . ارسل الانصار خبر الانتصار اللي الأمير عثمان وطلبوا منه أن يرسل أمين بيت المال ليقوم باستلام .

وصل خبرابادة نجلة سنكات الى سماع محمد بك توفيق وحزفحة للديدا ولم يكن سليمان باشا نيازى قد فارق سنكات بعد وجمع له محمد بك توفيق خسة وعشرين من الجنود المتطوعين من ضمنهم محمد أحمد قواص (محمد بك أحمد فيما بعد) وسافروا به لسواكن عن طريق أرض الامارار (هدسانا) وهكذا انقفت الظروف محمد بك أحمد ليلقى القبض على الأمير حثمانا دقته فيما يعلا م

ذاعت أبادة نجمه أغاثة معمله بك توفيق في أبنت وانتشرت في البوادي والقفار ونقلها الركبان في كل أنحاء السودان وخارجه وتولى الذين نجوا من معركة أبنت نشر الهزيمة وارتفعت الروح المعموية للانصار والتفت القبائل حول الأمير مبايعة فتكاثر انصاره .

# واقعة التيب الأولى ٥ - ١١ - ١٨٨٢ م

بعد تعيين الأمير الخضر بن على الحسنابي أميرا على طوكر سافر لمحاصرتها ووجد كل ترحاب من القبائل التي حول طوكر خاصة قبيلة الارتيقة وشيخهم موسى بن الفقية وقد أرسل الشيخ الطاهر المجذوب لهم خطابا اذ أن كل الارتيقة يتبعون لطائطة المجاذيب - كما الضم للأمير الخضر القاضى صالح قاضى ظوكر بعد أن حجر وظيفته .

صمعت حامية طوكر بخبر الأمير الخضر وكان مامورها اذ ذاك متغييا فعاكان من رجال الحامية الاأن حصنوا المدينة وحفرواخندقا حولها وكافرا حوالي أربعة بلوكات من العساكر عليهم ضابط برقبة صاغ ولما قاداهم الأمير خضر للتسليم رفضوا وارسلوا طالبين النجدة من سواكن مقسم الأمير جيشه الى قسمين قسم تحت امارته لحصار المدينة وقسم آخر مكون من مائة وخسين رجلا بقيادة الأمير عبد الله بن حامد لقطع الطريق بين طوكر وتر نكتات حتى لاتصل النجدات لطوكر عن طريق البحر .

استاء محمود طاهر باشا من هزيمة (ابنت) وبدأ يجمع الجنود والنخائر لانقاذ حامية سنكات وينما هو يستعد وصلته رسالة من قائد حامية طوكر يطلب فيها الاغانة العاجلة فقرر السفر لطوكر أولا وبعد فله الحصار عنها يعود ليفك الحصار عن سنكات . اجتمع لدى محمود باشا طاهر حوالى .٥٥ جنديا وواحد مدفع كما انضم اليه مونكريف القنصل الانجليزى وأربعة من اليونانيين . ابحر محمود باشا طاهر وجنوده من سواكن على ظهر الباخرتين «طور» و «جمفرية» ووصلوا ميناء ترنكتات الميناء البحرى لطوكر ، ومنها تحركوا نحو آبار التيب هجم عليهم الانصار بقيادة الأمير عبد الله بن حامد أمير الساحل فاختلطوا بهم واعملوا فيهم السلاح الأبيض فقتل من الجنود ١٤٨ وهرب الباقون وعلى رأسهم محمود باشا طاهركما قتل من الجنود ١٤٨ وهرب الباقون وعلى رأسهم محمود باشا طاهركما قتل وضابط بحرية انجليزى مونكريف واليونانيين الأربعة وحسن بك حلمي وضابط بحرية انجليزى كان مراسلا لجريدة التيمس واستشهد سبعة وعشرون انصاريا .

عاد محمود طاهر باشا بفلوله الى سواكن فحال وصوله أتنه التعليمات بعزله من منصبه وتولية سليمان باشا نيازى الذى حال توليه عرض على الأمير عثمان دقنه ( ناظر نظار ) قبائل شرق السودان \_ كما عرض على الشيخ الطاهر المجذوب عموم الزعامة الدينية بالشرق فاعتذر كلاهما باباء وشمم .

بعد واقعة التيب تملك الرعب محمود باشا طاهر فبقى فى ظهر الباخرة ( جعفرية ) طيلة اقامته بسواكن اذ أنه كان قد استنفر الشعور المام للاهالى ضده وهو أول من استعمل المساجد فى سواكن مخازة لتموين جنوده بل استعمل جامع المجاذيب اصطبلا للخيول كما اتزع أملاك المجاذيب والمدندوه وفى نفس اليوم الذى حدثت فيه واقعة التيب كان ابراهيم بك عبد الله مامور طوكر ومعه

عشرين جنديا فى منطقة خور (اللنقيب) لجمع البجزية فوجه قبيلة الكميلاب هناك فطلب من عميدها المبيد حاج حسن أبو زينب أنهيعه الجمال الموجودة عنده فاعتذر ولما جن الليل هجم عليهم فاستولى على اسلحتهم وقال لهم بايعونى واعترفوا بالمهدية فرفضوا فاييدوا عن الخرهم ورحلت القبيلة بإجالها للمساعدة فى حصار طوكر وارسلوا الخيالة التى عندهم بقيادة محمد عمر تامساى وأبو على شئيقه بن بلال فانضمه االى خياله سيد روجان بسواحل التيب .

#### واقعة تأماى الأولى ٢ ديسمبر ١٨٨٣

استاء سليمان باشا نيازى من اندحار جيش سلفه محمود باشا طاهر وسافر الى ارتريا لجمع الحاميات الموجودة فى المدن ومحطات الحدود مثل مصوع وكرن واميديب وهرر وبربره وصار يبعث بها الى سواكن أول بأول ، اذ أنه بعد هزيمة التيب لم يبق بسواكن غير فلول جيش محمود باشا طاهر كما اذداد تعدد جيش الأمير عثمان دقنه حول سواكن التى شدد عليها الحصار .

أرسل الأمير عثمان أحد قادة الألوية المدعو ابو قاطعه باتار الشرعابى كى يحاصر سواكن برجاله ويمنع عنها أى شىء من البادية حتى أنه متعهم من شرب ماء (الشاطه) وهى مكان الماء بجوار مسواكن) فكانوا يشربون من ماء « الكنداسة » « التقطير » وخرج اليه من مسواكن أحد مخبريه وذكر له أن لدى الحكومة فى حارة (المسيل) وهى احدى أحياء سواكن) ما لايقل عن خمسمائة من الضان موضوعة فى زرائب ويمكن للانصار الاستيلاء عليها اذ ليس عليها خفراء الا بعض زرائب ويمكن للانصار الاستيلاء عليها اذ ليس عليها خفراء الا بعض الاهالى فهجم عليها الأمير أبو فاطمة برجالة واستاقها جميعا الى (تسلها) حيث القيادة العامة ولم يخرج أحد لاستردادها لما عوفى الأمير عثمان دقنه من جراحه جمع حوالى ثلاثة ألف من لها عوفى الأمير عثمان دقنه من جراحه جمع حوالى ثلاثة ألف من

الخصار ونزل بهم في تاماى (التمنيب) واستطاع الأمير أن يحكم المحصار على سواكن من موقعه هذا فقطع الطريق بينها وبين سنكات وكسلا . قام الأمير عثمان بتعيين الأمير مصطفى على هملل وهومن الارتيقة أميرا على كسلا وارسل معه بعضا من المساعدين والانصار فقام الأخير بعصار كسلا وضيق عليها الخناق وخرج اليه أفراد الحامية مع بعض من قبائل الشكرية الذين جاؤا لحمايتها اذ الهم من طائفة المختمية واستطاع الأمير مصطفى حدل أن يوقع بهم في عدة مواقع .

علمت السلطات في سواكن بخبر وجود الأمير عثمان في آبار تأماى قما كان من سليمان باشا نيازى الا أن جهز قوة من الجنود الذين جمعهم من الحاميات الخارجية وارسلهم بقيادة السنجك كاظم للقبض على الأمير والشيخ الطاهر المجذوب واحضارهما أحياء لمسواكن • خرج السنجك كاظم ومعه ٧٠٠ من العساكر السود والباشسبوزق وعشرون ظارسا ومدفع واحد وكانت مسيرتهم من سواكن ليلا متخفين عن التاس حتى لا يعلم بهم الأمير عثمان ولما ومسلت حملة كاظم افندى أبار التيب بدأت تطلق النار على الانصار وكان قائدهم واثقا من النصر يرقب جنوده بكل فخر وعندما سمع الانصار صوت الرصاص هجموا هجمة واحدة على الجنود واعملوا فيهم قتلا وطعنا فقتلوا كل من لحقوه م أما الخيالة فانهم هربوا بجلودهم نحو سواكن وقتل السنجك كاظم شر قتلة كما قتل الضابط عبد الله زيدان وابنة زيدان كما قتك الصاغ محمد سعيد أبن المزين واستشهد من الانصار ثمانين . قام الأمير عشمان في أوائل ديسمبر ١٨٨٣ بارسال الفقيه أحمد القلهيابي وأمير البشاريين الطاهر قيلاي على رأس قوة من الانصار للنخيلة وكالمت بها تتوة من الجنود على رأسهم سنجكًّا والتقى الانصار بهم قسرب النخيلة فختلوا منهم مائمة واربعة وعشرين وهرب السنجك مع البقية من جيشه فيربر وانضم الطاهر قيلاى بانصساره للامير محمد الغير لمحاصرة بربن إلى التقية احمد القلميابي فانه عاد لمسكر الأمير مشأن . استطاع الأمير عثمان دقنه خلال أربعة أشهر من انضمامه للثورة هي الفترة من أغسطس ١٨٨٣ اللي واقعة تاماى الأولى في ديسمبر سسة ١٨٨٨ أن يحقق جزءا كبيرا من مهمته في شرق الدودان . فلقد قام بابادة كل الجيوش التركية الموجودة بشرق السودان ما عدا المحصورين منها في سواكن وسنكات وطوكركما قام بقفل الطريق بين بربر وسواكن واستطاع حصار سنكات وطوكر بصورة جعلتهما وشيكتي السقوطكما ضرب الحصار حول سواكن وأصبح موقفهما ضعيفا ومهددا ولما وصلت للمندوب البريطاني في مصر انباء ابادة حملة كاظم باشا أعلن وأكد لهم أن النفوذ التركي لا يتعدى مدينة سواكن والتي أصبحت كذلك مهددة بالسقوط . وبينما يتضاءل النفوذ التركي في شرق السودان تزداد قوة الأمير عثمان وهاجرت اليه قبائل البجة من كل صوب وحدب ما عدا الذين فرضت عليهم الحكومة للرقابه في سواكن .

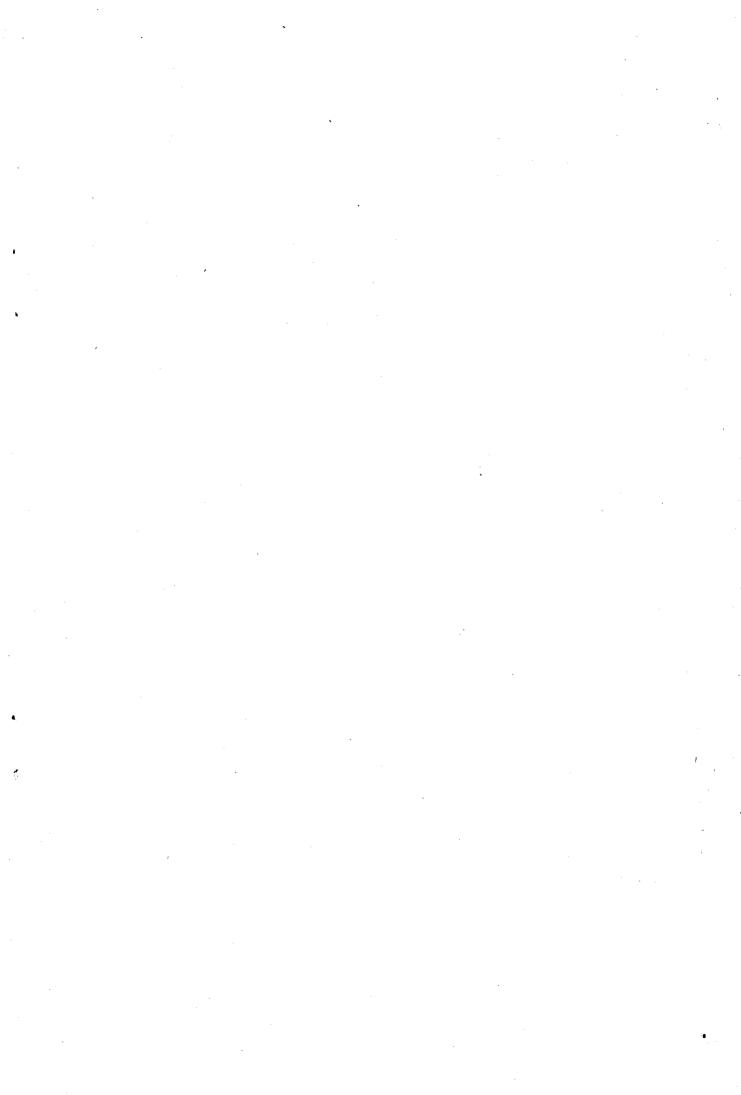

# الفصل لتاسيع

#### التدخل البريطاني السافر

# واقعة التيب الثانية ٢/٤/١٨٨٤ م

اهتمت بريطانيا ومصر باخبار انتصارات الأمير عشمان دقنه في شرق السودان واشفقنا على نفوذهما ودارت المحادثات بينهما واستقر الرأى على ارسال حملة لتدعيم الموقف في شرق السودان وانقاذ حاميتي سنكات وطوكر •

كان الرأى السائد في مصر أن يتولى قيادة الحملة الزبير باشا رحمه واستعد لذلك وقام بجمع بعض المرتزقة من السود كما قامت الحكومة المصرية بجمع قوات الجندرمة والبوليس والبقية الباقية من جيش عرابي اذ كان هدف الانجليز التخلص من جيش عرابي . وفي اللحظان الأخيرة لسفر الحملة تخلف الزبير باشاعن قيادة الحملة لاعتراض جمعية محاربة الرق على سفره كما رفض أن يكون نائب اللقائد . وصحب ومن ثم تولى قيادة الجيش القائد الانجليزي فلتتين بيكر وصحب بيكر جماعة من الضباط الانجليز والمصريين الذين تخرجوا من أرقى الكليات الحربية . وكان الكولونيل سرتوريوس رئيس أركان حربه للمصريين الانجليز والأميرلاي عبد الرازق بك رئيس أركان حربه للمصريين وعطى السلطة المدنية والعسكرية على جميع السودان الشرقي وعهد وأعطى السلطة المدنية والعسكرية على جميع السودان الشرقي وعهد وكانت الحملة مجهزة أحسن تجهيز بالعتاد الحربي ، كما اصطحبت معها السيد محمد سر الختم المرغني ليقوم بتحريض الأهالي ضد الثورة معها السيد محمد سر الختم المرغني ليقوم بتحريض الأهالي ضد الثورة المهدية كما يقوم بحث ومباركة الجيوش الذاهية للقتال .

# تبت جريدة العروة الوثقى (١)

ورد تلغراف من سواكن في ٢١ مرس سنة ١٨٨٤ مفاده أن الشيخ ديني محمد سر الختم المرغني ومعه السيد على المرغني ذهبا في دس يوم الى المعسكر الانجليزي ليحضروا خنسرع كثير من مشايخ لقبائل الذين جنحوا الى السلم مع الانجليز وفي خبر آخر أن هذا شيخ محمد سر الختم المرغني صاحب فرقة انجليزية تسير الى بئر ندوب حيث يسكن الأمارار وينال أن احداها لم تزل مترددة في قبول لطاعة وعدمها . هذا ما يعجب منه أن شيخا يظهر بين المسلمين بمظهر المجلس والارشاد ثم يقود جبشا انجليزيا لادلال ابناء ملته واخوان دينه بجنسه وهويعلم أن شرفه وسيادته ولولاهم لمانال الاكرام والاجلال ما اغدقت عليه النعمة وتوفرت لديه دواعي الترف والنعم وتمتع بكامل ناته وشهواته وكيف يسوغ له ان يقود جيوش الانجليز قبل الوقوف للى مقاصدهم وماذا يريدون من تذليل العرب واخضاعهم . هل يصح من يأتي أمرا مثل هذا وهو يعلم ما يحظر الشرع وما يبيحه اعتبارا مض الأوهام التي لا أساس لها ) .

كن الينا من مصر والحجاز أن جماعة من العلماء فى القطرين حكموا مروقة وقالوا أن هذا من أعظم الزلات التى لم يرتكب نظيرها فى لاسلام على أنه ليس من العلماء ولا من العارفين بطرق الارشاد الدينى انما نال الاعتقاد عند بعض السودانيين لما عرف عن ابيه ولم يتميز من العامة الأميين فى شيء وان كان هذا لايدفع العجب من فعله). قام السيد محمد سر الختم بارسال خطاب الى الأمير عثمان دقنه دعوه فيه الى التوقف عن مناهضة الحكومة وأرسل هذا الخطاب مع الخليفة محمد بادانين وهو من قرعيب الهدندوة فاستقبله انصار الأمير الأمير

<sup>(</sup>۱) جريدة مصرية ذات انتشار واسع كان يتسولى تحريرها الامام الإعظم محمد عبده.

وذبحوا ناقته وأكلوها ووجدوا عنده أربعين الفا من الجنيهات أرسله السيد محمد سر الختم ليشترى بها ولاء القبائل فسلمت للامير عثماد الذى رد على السيد محمد سر الختم بالخطاب التالى:

هذا هو رد الأمير عثمان على خطاب السيد محمد سر الختد المرغنى ·

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الولى الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مه التسليم وبعد فمن عبد ربه عثمان أبو بكر دقنه الى الجناب الأكر السيد الجليل السيد محمد بن الأستاذ السيد محمد المرغنى وفقنا الاواياء الى باب العلى فالذى نعلمكم به جناب الاكرام ـ أنه قد وصل جوابكم وفهم خطابكم الى آخر ما بداتم من النصح العام وذلك على حسب ما بدأ لكم لأن الدين معناه النصيحة فجزاكم الله خيرا .

وذكرتم انكم بهذا الطرف من طرف الدول السكان هذه الفتر الكائنة بهذه الجهة وكون اننا قمنا فيها باسباب ناس مفتنين فعلى حسر فهمكم حكيتم ما حكيتم فاعلموا يقينا أنه لما قمنا من الامام المهدة المنتظر عنده اليقين والذي الاشك بيه عاقل أنه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقها وغربها لم يقدروا على مقاومة الأيدى التي معها يد الله تعالى فضلا مما ذكرت لنا من اتحاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا على هذا الأمر ولكن المطلوب مر شيعكم الحضور لطرفنا الأجل المكالمة والمفاهمة في الأمر الذي جئنا بفان كان قصدكم احياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد الكشف على حالنا تكونوا انتم بالخيار وان كان قصدكم تبليغنا اتحاديه الدول فقد فهمنا والسلام.

٧ ربيع أول سنة ١٣٠١ هـ الموافق ٦ يناير سنة ١٨٨٤ م تأكد الجنرال بيكر من اصرار الأمير عثمان دقنه على الحرب وقبل ن يتحرك بيكر لانقاذ حامية سنكات وصله رسول من حامية طوكر بخبره بأن الحامية ستسلم في خلال ثلاثة أيام اذا لم تصلها نجدة . يحرك بيكر من سواكن بالبحر ونزل في ميناء ترنكتات ومنها تحرك نحو أبار التيب .

ولم يكن أمير الساحل الأمير عبد الله حامد فافلا عن جيوش يبكر المجرارة فما كان منه بعد أن دعم جيشه بخياله الكميلاب الا أن احتل أبار التيت وأمر قوادة بحمل أكبرعدد مى الرايات وان يحملها اشجع الأنصار . فاذا رأى الأنصار أن نصفها او ما يزيد عليه مقط انسحبوا من ميدان المعركة واذا لم يسقط النصف ثبتوا في مواقعهم .

تعرك الجنرال يبكر تنقيمه الكشافة ومعه ٣٠٠ من الفرسان المصريين و ١٥٠ من الفرسان الاتراك و ١٥٠ من جندرمه الاستخدره و ١٠٠ من جندرمة القياهرة و ١٠٠ من عساكر مصوع و ٤٢١ من مساكر سنهيت و ٤٢٩ من المشاه الاتراك و ٢٧٨ من عساكر الزبير باشا و ١٢٨ من السوارى المصريين و ٤٠ من البوليس الأوربيين المتطوعة، رمجموعهم ٢٥٨٩ و ٢ مدافع فسار هم بالانتظام المسكرى مسافة ثلاثة أميال ثم توقف قبنى ظابية جعل فيها ٣٠٠ رجل لحفظ خط الرجعة .

وفى يوم ٤ فبراير سنة ١٨٨٣ عند الفجر واصل بيكر السير بباقى فواقه تتقدمه الكشافة ولما وصلت الكشافة الى مسافة قريبة من آبار التيب راوا الانصار وراوا كثرة ما يحملونه من رايات فاعتقدوا بان جيوش الأمير عثمان اكثر منهم فاطلقوا الرصاص على الانصار وانطلقوا راجعين الى قواتهم الرئيسية ملؤهم الذعر والرعب وأبلقوا قالدهم المنهم شاهدوا اعدادا هائلة من الانصار وسرى الرعب في جيش يسكر

ولما صدرت لهم التعليمات بتشكيل مربع لم يحسنوا تشكيله كما تدربوا عليه واختلط رجال الضلع الحلمي بدواب الحميلة واخترق الأنصار صفوفهم واختلطوا بهم فازدادوا هلعا وخوفا وأطلقوا الرصاص على بعضهم وبلغ بهم الرعب حدا جعلهم يلقون باسماحتهم ويركعون رافعين اياديهم الى السماء فانقض عليهم الانصار كالنسور يقتلونهم يمينا وشمالا حتى لم يبق من الجيش كله سوى ١٢٠٠ جندى هربوا الى ترنكيتات ومنها عاد يبكر الى سواكن وكان في جملة قتلى الجيش ترنكيتات ومنها عاد يبكر الى سواكن وكان في جملة قتلى الجيش فاستشهد منهم عبد الرازق بك و ١٠ ضباط أوربيين واما الأنصار فاستشهد منهم ٢٠٠٠ بندقية ونصف مليون طلقة وانضموا الى اخوانهم المحاصرين لطوكر فضيقوا عليها الخناق .

وقعت معركة التيب الثانية فى نفس الوقت الذى كان فيه الجنرال غردون يأخذ طريقة الى مصر لتنفيذ سياسة اخلاء الحاميات من السودان واثارت هزيمة بيكر الرأى ألعام الانجليزى لأن قائد القوة كان النجليزيا .

وأثير موضوع هزيمة بيكر في البرلمان الانجليزي في ١٨ فبراين منة ١٨٨٤ وتحدث اللورد دربي نيابة عن الحكومة فقال (يحتمل اننا عرفنا بل لقد عرفنا فعلا أن قوات الجنرال بيكر لم تكن حسنة جدا ولكني أجرؤ على التأكد بأن احدا لم يفترض مطلقا أن جمعا من الرجال يعتبرون انفسهم جيشا نظاميا يركنون الى الفرار من وجه قوة تسودها الهمجية وعدم النظام ويبلغ عددها نصف عددهم أو أقل بدون أن يطلقوا رصاصة واحدة وانها لبدعه جديده في عالم الحروب وماساة حقيقية يصعب علينا نحن المقيمين في لندن أن نعتبر انفسنا مسئولين عنها .

ومهما يحاول الانجليز وغيرهم من الأوربين الاعتذار عن تلك الهزائم المنكراء التي اصابت الحكومة من أنصار ألأمير عثمان في أبيت وتأملي والتيب فان الحقيقة التي لأمراء فيه اللا المحسط اللي لال يتبعل الانصار من حروب العصابات وحروب الاستنزاف والتي كانت تعتمد على المباغته والهجوم المفاجيء ونصب الكمائن وعدم الاشتباك في معرفه فاصلة مع العدو ومناوشته اطول فترة من الزمن والهجوم من كل الجهات في وقت واحد حتى لا يتمكن العدو من التركيز على ناحية بعينها ويفلت الأمر من يد القواد وفوق ذلك كله شجاعة جنود الأمير الفائقة التي شهد بها الاعداء ، ولكن الانجليز لم يعترفوا بالأسباب الحقيقية لهزيمتهم بل حاولوا ايجاد المبررات لهاولقد قال كرومر ( واراني المسئول الأول عن حاولوا ايجاد المبررات لهاولقد قال كرومر ( واراني المسئول الأول عن عملت على عدم منعه رغم علمي بخطورة تصرفي ورغم اني فكرت مليا في معارضة ارسال الحملة رسميا .

ومن قبل ذلك أعلن جلاد ستون رئيس الوزارة البريطانية آنذاك في مجلس العموم ما يلى « لم تكن هناك ضرورة حربية لقيام بيكر بهذه الحملة فلم يندب لهذا العمل ولا كان ملزما عسكريا بمباشرتها ولعله كان مشبعا بالأمل في نجاحها ولذلك ازعم أنه سار وهو يعتقد بأن الوسائل التي في حوزته كافية لتحقيق غرضه . أن بيكر نفسه ذكر أنه يثق كل الثقة في أن وسائله قد لاتكفي لانقاذ حميم الحاميات ولكنها كافية لانقاذ طوكر باعتبارها أكثر الجميع أهمية . وقد ابرق في اثنين فبراير أي قبل كارثته بثلاثة أيام بأنه سيتحرك في صباح اليوم التالي لانقاذ طوكر » .

سقوط سنكات ٨ ــ فبراير سنة ١٨٨٤

كانت سنكات في أشد الخطر فبعد واقعة ابنت قام محمد بك توفيق بحفر خندق بمعاونة خلفاء الختمية كما حصن الســـور بأكيـــاس الرمل وبنى عليها أربعة ابراج على كل يرج مدفع وزرب حول الخندق زربة من شجر السيال وعزز الأمير عثمان قوة المحاصرين التى كانب بقيادة الأمير الفقيه على حامد الجميلابى حتى بلغوا سبعائة وخمسين وكان قادة الحصار هم الشيخ آدم حلق و عبيد البشارياب والشيح ابراهيم أحمد دو عميد الحامداب والشيخ اسماعيل ابو عاشة عميد القرعيب والشيخ محمد البدرى عميد العميراب .

وضيق جنود الأمير الحصار على توفيق بك لدرجة اصبحوا على مرمى البندقية وبدأ الناصة من جنود الأمير يطلقون النار على جنود توفيق والآخرون يردون عليهم بطلقات المداغع التى تطيش على اهداغها وتروح هدرا •

ولما اشتد الحصار على سنكات خرج منها خلفاء الختمية واتباعهم للامير فقيه على حامد وأعلنوا البيعة ومكثوا فته من الزمن ثم طلبوا منه أن يوصلهم للامير عثمان الذى كان محاصرا لسواكن ولكنهم بدلا من الذهاب للامير دخلوا سواكن ونكثوا البيعة وكان قد سبقهم ألسيد محمد عثمان المرغنى بالخروج من سسنكات الى سسواكن ومنها الى مصوع .

ضيق جنود الأمير الخناق على توفيق وجنوده وظلوا يطلقوا عليهم النيران نهارا وليلا وقطعوا عنهم المواد التموينية والرسائل ولما ضاق الحال على جنود توفيق من كثرة الضرب وانعدام القوت خرج توفيق بك ومعه فرقة من جنوده لتفريق المحاصرين ولكن جنود الأمير ردوهم على اعقابهم وقتلوا ما يزيد على العشرين منهم السنجك أحمد آبن المزين فرجع توفيق بمن بقى معه الى الحصن و

لم يزل حال توفيق وجنوده يسموء من يوم الى يوم والمحماصرون يشددون عليهم الحصار حتى تفقى القواتهم فأكلوا الحمير والبغال

والكلاب والقطط وأخيرا أوراق الهجليج والاراك . وفي آخر الأمر لم يتمكنوا منه لحيلولة الأنصار بينهم وبينه .

ولما بلغ الحال بجنود توفيق بك ما بلغ من الجموع جمع توفيق جنوده وأمرهم بالاستعداد للخروج وشق الطريق الى سوانن .

خرج توفيق بجنوده يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر سنة ١٨٨٤ بعد أن احرقوا مخازن البارود وسدوا أفواه المدافع وعددهم حوالي ٥٠٠ جندى وساروا في تشكيل (مربع «قلعة») وجعلوا النساء في وسطهم ولما وصلوا غابة جبيت الاشراف انقض عليهم جنود الأمير على حامد وافنوهم عن بكرة ابيهم ولم ينج منهم غير الشيخ أوهاج الل سوماى (القاضى) ونحو ثلاتين من النساء .

هكذا سقطت سنكات بعد صمود طويل واصرار من محمد بك توفيق على مواصلة الحرب ضد اصحاب الأرض فلقد كان متشبعا بالأفكار الاستعمارية ومؤمنا بها ومخلصا لها حتى أن سادته من المستعمرين اشادوا به وجعلوه شهيدا وقالوا فيه الشعر الرصين ولما زار الملك جورج الخامس ملك بريطانيا سنكات سنة ١٩١٢ غرس شجرة في مكان الواقعة تخليدا لذكراه . أن المستعمر زيف كل القيم والمبادىء الانسانية لينصب من زبانيته أبطالا وشهداء بينما استبسل الجنود السودانيون في الذود عن حياض وطنهم مسترخصين كل غال ونفيس وسكبوا دماءهم وارواحهم مهرا للحرية والاستقلال .

#### سَقُوط طُوكُر ٢٤ ــ فبراير سنة ١٨٨٤

استعمل الأمير خضر بن على المدافع التى غنمها من جنود بيكر في ضرب طوكر وضيق عليها غاية الضيق وكانت طوكر فى موقف أحسن فسييا من موقف حامية سنكات اذ أن لدى طوكر كمية كبيرة من المقوت والمواد التموينية بالاضافة لوجود الآبار فى وسط المدينة ولما

نفذت الذخيرة من جنود الحامية وقطعت عنهم أخبار الحكومة أعلنوا التسليم .

بعد سقوط طوكر أرسل الأمير خضر نيابة عن الأمير عثمان دقن خطابات ألى رؤساء القبائل للحضور للمبايعة فحضر زعماء القبائل للأمير عثمان في مقر قيادته في (تسلها).

# نتائج انتصارات الأمير ٠

۱ - الشيخ ضرار على ضرار ( عميد قبائل العجيلاب والافلند. بجنوب طوكر )

۲ - الشیخ أكد موسى همد (عمید النابتاب)

٣ - الشيخ يعقوب حامد عوض (عميد عد عمر)

٤ ـ الشيخ محمود موسى (عميد بيت عوض)

٥ - الشيخ قليلاي محمد تكوش (عميد بيت بعشو)

٦ ـ الشبيخ ادريس محمد ادريس (عسد بيت معلا)

٧ ـ الشيخ سليمان أبو نارو

٨ ـ الشيخ عمر محمد على (عميد عد شيخ)

٩ - الشيخ محمد نور نايب (عميد مصوع وناظر قبائل البلو)

١٠ - كنتيباى محمد شكر في الله الحياب) محمد شكر الماطر قبائل الحياب)

١١ ــ رأس بلاس كافل ( ناظر قبائل الحماسين ) وسماه

الأمير بعد الملامه الناظر يوسف كامل

۱۲ – الرأس بهتا حقوس حاكم مدرية سقنينى بلاد تجراى الشرقية وسماه الأمير ( الرأس أحمد حقوس ) الذي حافظ على بيعته واسلامه واستمر في قتال الطليان نحو سنتين ثم أطمعوا جنوده بالمال فتفرقوا عنه والقى القبض عليه حتى مات في الأسر .

#### ختائج انتصارات الأمير ٠

استطاع الأمير عثمان دقت في أقل من عام أن يقفى على جميع حاسيات الحلومة التركه وال يزيل نفوذها عن شرق السودال باسقات لمدينتي سنكات وطو نر وانحصر الفود الاستعماري في مدينة سوالل وانقطع اتصالها بباقي أجزاء السودان وانعزلت عنه العزالا تما وبني الصالها بالعالم الخارجي الذي كانت تربطها به السفن الاستعمارية واصبحت مهددة بين كل لحظه وأخرى باستقوط وهكذا راحت هيبه الحكومة الخديوية والحكومة البريطانية فالأولى اصبحت لا تستطيع القيام بأي عمل حربي الآن ، اما انجلترا فقد دانت مكتفية حتى ذلك اوقت بارسال القواد والضباط فلما رأت انخزال ضبطها مررت أن تعوض قوتها الحربية وتستعيد هيبتها التي أصابها همس والونتريف

أما هزيمة توفيق فكان لها اسوا الأثر على الحسكومتين الخديويه والبريطانية فئار الرأى العام البريطاني ثورة شديدة على موقف حكومنه ومصفها بالضعف والعجز عن مواجهة الموقف في شرق الده دال خاصة والمسودان عامة . وقام الأميرال هوايت حراسة سواكن كما أمرك ومر يربطانية بحراسة سواكن في حالة هجوم الثوار عليها .

افسطرب الرأى العمام البريطاني أيما اضطراب لمما يدور في السودان وانتهر ساسة الأحزاب الفرصة لمهجمة الحسكومة وتحالف أعمار السلم على معارضتها فاجتمعوا في دار المجلس البلدي للاتفاق على لوم الحكومة وتحريح سياستها ولم يكن هنالك جانب ولو ضئل من الرأى العام مستعدا لحض الحكومة على اعادة فتح السودان بدون عمل حساب كير لصعوباته وتقدير ما يترتب عليمه من عواقب غو منظه وق .

وقررت المحكومة أزاء ذلك أن ترسل قوات المجليزية لحماية كل من سواكن وطوكر بعد أن تأكد لها أن القوات المحديوية لن تستطيع ذلك ، ولقد أرسلت الحكومة الانجليزية تلك الحملة حماية لنفسها من السقوط أكثر من ارسالها حماية لسواكن وطوكر كما زعمت لأنها شعرت أنه لابد من عمل شيء مالتهدئة الرأى العام ومن ثم قررت ان ترسل حملة من الجنود الانجليز بقيادة الجنرال جراهام وهكذا اتخذت بريطانيا أسلوبا متناقضا لسياستها في السودان فبينما كان الجنرال غردون يمنى السكان بالأمن والحرية بأسم الحكومة الانجليزية كانت قوات جراهام في شرق السودان تستفز المواطنين .

#### واقعة التيب الثالثة ٢٩ ـ فبراير سنة ١٨٨٤

أقرت الحكومة الانجليزية ارسال حملة من الجنود الانجليز بقيادة المجنرال جراهام وأمرت بارجاع بيكر لمصر كما تسلم مقاليد السلطة فى سواكن للاميرال هوايت . وصل جراهام لسواكن بجيش جرار يربع على العشرين الف حملتهم اثنتان وأربعون سفينة بمالديهم من عتادواً سحة حربية وترك جزء منهم فى سواكن وتحرك بالباقى نحو ترنكيتات بحرا ولما وصلها عرف أن طوكر قد تم الاستيلاء عليها . فلما أخطر حكومته جاءته التعليمات بالهجوم على جنود الأمير لتفريق شملهم وانقاذ جنود حامية طوكر . تحرك من ترنكتات بعد فلهس مقدومه فتجمعوا له فى التيب وبعث المهم الأمير عثمان بابن اخته مدنى ابن على مددا حتى بلغ عددهم ستة ألف فأرسل اليهم جراهام كتابا يضحهم فيه بالتسليم وترك الحرب ودفع الكتاب الى الأميرلاى هارفى ينصحهم فيه بالتسليم وترك الحرب ودفع الكتاب الى الأميرلاى هارفى التيب فغرز الرابة فى الأرض وعاد الى الجيش ثم رجع فى الليوم التيانى ومعه شرذمه من الفرسان الى الكان الذى غرز فيه الرابة فلم الثانى ومعه شرذمه من الفرسان الى الكان الذى غرز فيه الرابة فلم

يجد الراية ولا ردا على الكتاب وعرف تصميم الأنصار على الحرب فى مبيل تحرير أوطانهم .

قام جراهام بتنظيم جيشه مربعا وجعل دواب الحملة في الوسط وسار تتقدمه طليعة من الفرسان وكان الأنصار قد بنوا طابية على مقربة من النيب جعلوا فيها مدافعهم وخرجوا للقاء العساكر فما سار الجيش ميلا من طابية بيكر حتى أطلوا عليه يرمونه بالرصاص ثم جعلوا يتقهقرون أمامه كلما تقدم نحوهم حتى وصلوا الى طابيتهم فدخلوها ولما وصل عساكر بيكر على مرمى مدافع الأنصار فتح عليهم الأنصار النار فكبدوهم خسائر فادحة ولكن العساكر الانجليز فتحت نيران مدافعها الحديثة التي استطاعت أن تصيب مدافع الأنصار وشن مشاه الأنصار يتقدمهم الخيالة هجوما كاسحا على المربع الانجليزي فانهم الرصاص من المدافع الرشاشة ليصيب الأنصار وكان الواحد منهم الذا أصيب بالرصاص سد جرحه بيده وأعاد الكرة حتى يلقي الشهادة .

اشتد القتال في هذه الواقعة التي التحمت فيها أسلحة الانجليز الفتاكة بشجاعة الجنود السودانيين وانقصل الجيشان عند المساء فاستشهد من الأنصار حوالي الف وخمسمائة وقتل من الانجليز ثلاثة الف ولم يقع من الأنصار في الأسرأى فرد لأنهم كانوا يحاربون الي آخر رمق حتى أن جريحهم كان وهو ملقى على الأرض يتخبط بدمائه حتى اذا من به عسكرى يطعنه بحربة أو سيف . ومن بين الشهداء الأمير عبد اللة حامد أمير الساحل والأمير مدنى دقنة والطاهر بنعمر المجذوب الذي ظلب من اصحابه أن يحملوه الى داخل أرض المعركة جرح خارجها حتى يتمكن من قتل أحد العساكر واستشهد الأمير موسى قويلاى ( الشرعابي ) وأمير الخيالة القارس سيد روجان من البشارياب ) وعمر تامساى .

وقد اشترك في هذه الواقعة من الأعداء الجنرال بيكر ألذي كان على ظهر جواده فاصابته شظية من القنابل التي كانت تطلق من مداخع الأنصار فجرحته جرحا بليغا .

وتقدم جراهام فى اليوم التالى الى طوكرولم يكن بها أى من الأنصار اللذين كمنوا له فى غابة طوكر ولم يتوقعوا فراره يتلك المسورة بعد أن أرجع معه السبعمائه مصرى من المدنيين ومائة حسدى من جنود حامية طوكر .

### واقعة تاماي الثانية ١٣ ــ مارس سنة ١٨٨٤

رجع جراهام بجنوده الى سواكن عقب واقعة التيب الثالثة وخير اليه أنه قد أصاب نصرا فى واقعة التيب الثالثة وأنه قد لقن الأمير درسا فقام بارسال انذارات للاميروزعماء القبائل يتهددهم فيها وينصحه بالتسليم فما كان من الأمير عثمان الا أن رد عليه قائلا دع عنك النصح واستعد للقتال الذى يكون فيه هلاكك أن شاء الله وختم الأمير خطابه هذا بختمه وأختام قواده وأرسله الى جراهام الذى اقتنع بتصميم الأمير وجنوده على الحرب .

جمع جراهام عشرين ألف من قواته وتحرك من سواكن في ١٨٨١ قاصدا تاماى وبات ليلته الأولى في زريبة من بناء يسكر وفي الصباح تحرك نحو تاماى وبات ليلت الثانية قريبا من تاماى في زريبة أيضا وطيلة تلك الليلة ظل جنود الأمير يمطرونهم برصاص المجملة الفردية الانتحارية فقتلوا من جنود جراهام عددا كبيرا ولكن الغنى كان أقسى على الجنود هو أنهم لم يستطيعوا النا يناموا في الليلة . كانت خطته هذه تتيجة لما حدث لجنوده في واقعة التيب الثالثة فلقد ادرك الأمير أن الهجوم المكشوف قد عرض جنوده لنيران المدافع الرشاشة التي استعمالها محرما المدافع الرشاشة التي استعمالها محرما

ر الحرب بين الدول الأورية ولذلك فانه اعتمد هذه المرة على حرب العصابات والقناصة بدلا من الدخول مع العدو في معركة سافرة وفي صبيحة يوم ١٢ مارس ١٨٨٤ قسم جراهام جيشه الى قسمين ولا قسم منه مربعا حسب التكتيك العسكرى وزحفوا على المنصار واستطاع جنود الأمير أن ينصبوا كمينا للمربع الأول فاعملوا في جنود الانجليز السيوف والرماح فقتلوا منهم عددا كبيرا وهزموهم غريمة وكادوا أن يقضوا عليهم لولا أن المربع الثاني أدركهم فدارت عركة شديدة بين الفريقين وكثر القتل فيهما بالرغم من تفوق جيش جراهام في الأسلحة والعدد فلقد صمد جنود الأمير في مواقعهم ستبسلين في القتال وشعر جنود جراهام بالخطر الذي يتحدقهم النسحبوا مكتفين بحرق المنازل في تاماي ثم رجع جراهام بجنوده الى مصر بعد أن فقد في هذه المعركة ثمانية آلاف استشهد من الجنود السودانيين الفين وجرح كذلك عدد آخر .

كان لرجوع جراهام بجنوده الى مصر أسوأ الأثر على انصار الحكومة عاصة فى سواكن والذين شعروا بتخلى بريطانيا عنهم وعلى العكس علقد ارتفعت معنويات جنود الأمير والتفت أعداد جديدة من حوله مؤيدة ومبايعة وعسكر الأمير بجنوده على سفوح الجبال ليطبق حرب الكمائن والعصابات ضد الانجليز .

وعندما فشل الانجليز في هزيمة الأمير عثمان والقبض عليه لجمأوا الى أحط الأساليب محاولين القضاء عليه كل هذا بعد أن أصبح بالنسبة لهم الرجل الخفى والذي لا يعرف الا من خلال أعماله فأعلن الأميرالا هوايت في ١٧ مارس ١٨٨٤ ان من يأتيه برأس الأمير عثمان دقنه حيا أو ميتا يجزيه بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الاعلان اتاه الأمر من بريطانيا بالغاء هذا الاعلان لمخالفته لمبادىء حزم الأحراد البريطاني .

رجع جراهام بجوده الى مصر دون أن يحقق شيئا من الأشياء التو ارسل من اجلها فلمد فشل فى انقاذ طوكر وسنكات كما فنس فى فعطريق سواكن يربر كما أنه فشل فى القضاء على الأمير عثمان وجنود و كان كل ما عمله هو الالتحام بجنود الأمير فى واقعتى التيب الثالا وتأماى الثانية وتكبد فيهما الجانبان حساسر مادهه ولت كانت حملة جراهام بلا أهداف ولهذا فانها كانت سلا فتائي وقال اللسود كرومر عنها « ويكفى الاعتسراف فى الوقية الحاضر بان ما صار ذكره فى هذا الفصل ليس مما ينظر السه أي انجليزى بكبرياء وسرور فلقد ضاعت ارواح مديره على ومقعت مديد مروعة مات فيها كثيرون من أولئك المتعصين الهمجيين بعول أن نحر تبجة سياسية تعتبر كفاية لما فقد من الأرواح وضاع في تلت العمليات

لنه أىغرض هادف بلكانت انتقامية شهاول تأديب المدود السودانيير الدين لطخوا سمعة الأمبراطورية التي لا تغرب السسس سه والحقو بها هزائم صعلت العالم يتحدث سها زمنا طويلا و مسملة أي نجاح بل المزيد من الفسحايا الانجليز والمزيد من الهزائم للامبراطورية التي لا تغرب الشمس عنها وبرز منها الاضطراب الذي كانت تعانى منه السياسة البريطانية في السودان من أنسحاب في الوسط بقيسادة غردون وججمات انتقامية في الشرق بقيادة جراهام.

تعلم الأمير وجنوده الكثير من الحمالات الانجليزية التي فادها جراهام فعرفوا أن العدو هذه المرة مختلف عن العدو الذي واجهوه من قبل ولذلك كان لادد من تغيير مخططاتهم القتالية فلجاوا للاعتصاء بالحال التي تشكل أرضا صالحة لح ب العصابات والكمائن اذ أن سلاح العدو الانجليزي لا يمكن مواجهته في أرض مكشوفة فلقه

جهزت بريطانيا جيوشها بأحدث الأسملحة الفتساكة ونصحتهم بعمدم الدخول في معارك لايضمنون نتائجها • لقدكانت بريطانيا حريصة على الا يلحق بجيشها أية هزيمة خوفا على سمعتها وخوفا مما حدث اجنود بيكر فكانت تهتهم لسمعتها أكثر من احراز عمر مؤثر .

بعد هذه المعارك الدامية آمنت بريطانيا باستحالة فتح الطريق بين سواكن وبربر واستحالة السيطرة عليمه بسبب قوة شكيمة الجنود السودانيين فى شرق السودان بقيادة الأمير عثمان ذقنه •

gradus de la filosofia de la f

# الفصال لعاشر

#### حصار سواكن

بمقتل غردون وسقوط الخرطوم انتهت مهمة حملة الانقاذ التي كانت بقيادة اللورد ولزلى وأصبح هنالك جيش ضخم من الجنود الانجليز على بعد آلاف الأميال من بريطانيا بدون أى أوامر أو تعليمات واضحة بعد أن انتهى الهدف الذى جاءوا من أجله وهو انقاذ غردون .

هكذا نرى أن الهجمات البريطانية قد توقفت في وسط السودان لتنقل بريطانيا كل نشاطها نحو شرق السودان .

أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها للورد ولزلى لحماية دنقلا لحين قدوم فصل الصيف الذي تقرر أن يكون فيسه هجسوم المجليزي على الخرطوم للقضاء على الأمام المهدى ودولته

كان لورد ولزلى يرى أن يقوم قبل قدوم فصل الصيف بالقضاء هلى الأمير عثمان دقنه وجنوده بالشرق ليلقن الامام المهدى درسا يخيفه وينقص من شهرته كساكان يرى حتمية الاستيلاء على سنكات وطوكر ومد خط حديدى من سواكن لبرير لمساعدة الحملة العسكرية.

تجاوبت الحكومة البريطانية مع لورد ولزلى وأمرت بارسال الجمال والدواب لسواكن لترحيل الحملة التي أقرتها المحكومة البريطانية وفي نفس الوقت تراجعت الحكومة البريطانية عن الاحتفاظ بدنقلا وأمرت بسحب القوات منها.

بدأت بريطانيا توجه قواتها وتركزها على شرق السودان فأبرمت عقدا مع شركة بريطانية في ١٧ – فبراير – ١٨٨٥ على مد خط حديدى بين سواكن وبربر واقرت وضع قيادة الجيوش في سواكن تحت أمرة الجنرال جراهام واصدرت التعليمات له بسحق الأمير عثمان دقنه وتشتيت شمل جنوده .

أعدت بريطانيا جيشا جرارا لهذا الفرض مكونا من حملة لورد ولزلى و ٣٠٠٠٠ من الهنود والسيخ وفرقة من الخيالة البنغال وفرقة من مدفعية بومباي وفرقة من قوات ددراس .

هكذا حشدت بريطانيا أعدادا كبيرة من الجنود زودتها بأحدث الأسلحة والمواد التموينية التى تكفها لعدة شهور ولما كانت سواكن لا تسع هذا العدد الضخم من الجنود فانهم شيدوا معسكراتهم خارج مدينة سواكن.

كان الأمير عثمان دقنه مشددا الحصار على سواكن ومانعا عنها المدد والمؤن عن طريق البر وبدأت بريطانيا تستغل أسسطولها البحرى في مد سواكن بالمواد التموينية واللحوم والإخشاب من الخارج عن طريق البحر . كما وقفت السفن المجهزة بالتطارات على رصيف سواكن لمدها بالماء المقطر بعد أن استولى الامير على آبار المياه التي كانت خارج سواكن .

عاد الجنرال جراهام للمسرة الثانية لسواكن في ١٢ سـ مارس سـ المعراق مسئولياته القيادية وامتدت معسسكرات جيوش جراهام لمسافات شاسعة حول مدينة سواكن . وطيلة فترة تواجه القسوات الانجليزية في سواكن فانها كانت تتعرض لهجمات القناصة من جنود الأمير عثمان دقنه التي كانت مسترة ليلا ونهارا والتي لم ينتج عنها الكثير من القتلي بل حرمت الهجمات الليلية الانجليز من النوم ليلا .

بلفت قوات جراهام فى جملتها خمسمائة صابط وما يزيد على العشرين ألف جندى مزودين بأحدث الأسلحة . كما جاء معهم بعض خبراء الطيران بالبالون ولكنهم لم يستطيعوا استعماله لشدة الرياح فى سواكن ولم يكن مع الأمير غير ... وجندى فى هشيم و ... جندى فى تاماى حيث القيادة العامة للقوات .

كانت الأوامر لدى جراهام هى تعطيم جيش الأمير عثمان وانشاء حاميات انجليزية وطوابى على الجبال وانشاء حاميات من العربان المنتشرين على الساحل كما كلف بمد الخط الحديدى عبر أراضى الهدندوه حتى أرياب أما فى حالة فشل حملة ولزلى فى الاستيلاء على بربر الا يتقدم جراهام بعد ارياب وأن يقوم بتفريق جنود الأمير من حول سواكن وحتى تتوقف حرب العصابات التى كان يخشى أن تقوم بتخريب فى خط السكة حديد .

بعد سقوط الخرطوم ازدادت قوه الامام المهدى وانخرط كل ألشعب السودانى فى دولة المهدى فى وحدة وطنية رائعة بعد أن تحقق استقلال السودان على يد الامام محمد أحمد المهدى وفى الشرق التفت القبائل حول الأمير عشمان دقنه مبايعة ما عدا قلة من ضعاف النفوس استجابت لاغراء المستعمر الانجليزى وبدأ عدد جنود الأمير يكيريوما بعد يؤم وظل يضيق الحصار على سواكن فيشتبك مع قوات المعدو الانجليزى في مرافع من أسوار سواكن .

ففى الثانى من فبراير ١٨٨٥ اشتبكت قوة من جنود الأمير عثمان دقنه بقوة من خيالة العدو الانجليزى كانت بقيادة الجنرال فريماتتل بمنطقة هشيم قرب سواكن وتكبلت القوة الانجليزية خسارة فادحة في الأرواح والعتاد هربت على آثرها لتحتمى بأسوار سواكن وفي اليوم الذي يليه تعرضت فرقة من جنود العدو الانجليزي على طريق

هندوب للابادة على يد جنود الأمير عثمان ولما تكررت مثل هذه الحوادث أبرق السير بيرنق بأن كل التقارير التي تصلهم من سواكن توضح ضعف موقف القوات البريطانية وازدادت قوة الأمير عثمان دقنه يوما بعد يوم وهذا عكس ما كانت تتوقعه بريطانيا •

بناء على هذه الأحداث وخوفا من انهزام الجيش الانجليزى ضاعفت الحكومة البريطانية قواتها في سواكن ودعمتها باعداد كبيرة من الجنود الانجليز والهنود علهم يستطيعون هزيمة الأمير الذي كان بالرغم من تفوق العدو في العدد مستعدا للقائهم بعد أن ركز نشاطه على حرب العصابات وزاد من هجمات الفدائيين والقناصة على معسكرأت ألعدو الانجليزى مكبده أياه الكثير من القتلى وأخدت هده الهجمات تقض مضاجع العدو وتسلبه أرواح جنوده . وكان من أميز الفدائيين السودانيين عبدالله ودالأسد الذي كانيقود الهجمات على معسكرات العدو الانجليزي مستغلا ما كان يعرفه من لغة الانجليز في المرور من الحراس وفي احدى الهجمات صحب معه ثمانية من الفدائيين وتسللوا الى مخازن السلاح بقرب قطارة المياه واستطاع هو وجماعته ابادة حراس المعسكر ولكن تنبهت احدى السفن الراسية بالقرب من المخزن على أصوات الضحايا الانجليز وهم يتصايحون ملاقين حتفهم فما كان من طاقم السفينة الا وأن أطلق مدافعها على كلّ من كانًا في اللسكان دونَ تمييز فاستشهد الفدائي عبد الله ود الأسد وقت ل جميع حراس المخازنا.

كانت حالة الجنود الانجليز سيئة للغاية أذ كانوا يقضون يومهم تحت الشمس المحرقة يحفرون الخنادق في الرمال السلخنة وعندما يخيم الليل يدفن جنود الأمير ما حفره الانجليز من خنادق. وما يكاد الجنود الانجليز يضعون رءوسهم للنوم بعد العمال المحقر الساقة الا ويتطلق رصاص القناصة السوادنيين ليغتك بالتعساء منهم. هكذا

وفى ١٩ مارس ١٨٨٥ تحرك الجنرال جراهام من سواكن بقوة صغيرة للاستكشاف وفى يوم ٢٠ مارس تحرك جراهام بقوة كبيرة تتكون من ٣٠٦ ضابط و ٢٨٨٧ جندى و ٣١٧ تابعا و ١١٩٢ جوادا و ٢٠١٠ بغلا و ٢٠٨٧ جملا وعشرة مدافع ووصل حوالى الساعة التاسعة صباحا تل هشيم وقام بحصار جنود الأمير عثمان وفتح فيهم نيران المدافع الثقيلة والرشاشات وثبت الأنصار فى مواقعهم بالرغم من تفوق العدو واستمرت المعركة لأكثر من خمس ساعات تكبد فيها الجيشان خسائر فادحة فرجع جراهام الى سواكن دون احراز نصر بين ضد جنود الأمير عثمان .

#### واقعة توفرك ٢٢ مارس سنة ١٨٨٥

بدأ الجنرال جراهام يعد هجوما كبيرا على معسكر الأمير في تاماى فاتخذ بعض الخطوات التمهيدية من مواصلات وتموين ومحطات على الطريق وفي ٢٢ مارس ١٨٨٥ تحرك الكولنيل ماكنيل بقوة كبيرة من الجنود الانجليز هادفا السير مسافة ثمانية أميال خارج سور سواكن لعمل ثلاثة زرائب واحدة تسع ألفي جمل والأخريان لتسع كل منهما فرقة من الجنود . وسلكت الحملة طريقا جديدا لتأماى كان مليئا بالشجيرات الشوكية والصخور مما عرقل سير الحملة وخفض سرعتها ولما وصل ماكنيل الميل الخامس رأى أن تقدمه الى الميل الثامن فيه خطورة شديدة وأن جهد ما تسمح به الاحتياطات العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن ليبقى متصلا بها ، فأرسل تلغرافا للجنرال جراهام يعلمه بالحالة ويبين له رأيه فصدقه فسار الى الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بناء اللي الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بناء اللي الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بناء اللي الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بناء اللي الميل ولكن قبل أن يتمها جاءت طلائعه وأخبرته بقرب جنود الأمين

الذى كان غارقا بالاستعدادات للهجوم عليه فآمر ماكنيل جنوده بترك العمل والاستعداد للدفاع عن أنفسهم وما انتظم العساكر فى أماكنهم حتى هجم عليهم جنود الأمير ففتح جنود ماكنيل أفواه البنادق والمدافع فلم يبالى بها الانصار بل هاجموامستقتلينوأغمدوا فى الجند السيف والحربة واحتل الأنصار الزريبة بعد أن هرب الجنود الانجليز مخلفين وراءهم ما يقسرب الخمسمائة قتيل واستشهد عدد قليل من الانصار .

وفى نفس اليوم وفى حوالى الساعة الثانية من بعد الظهر هاجم جنود الأمير الميجر جريفيت الذى كان على رأس فرقة من الخيالة البنغال والانجليز بجوار منطقة توفرك وقتل جنود الأمير ٢٠٠٠ جندى ولم تقع خسائر تذكر بينجنود الأمير واستمرت مناوشات جنود الأميرعثمان للجيش الانجليزى طيلة وجوده فى سلواكن . ففى ٢٤ مارس ١٨٨٥ نعرضت فرقة انجليزية لهجوم من جنود الأمير وفقلد الانجليز بعض الجنود بالاضافة الى الدواب . وبعد هذا الهجوم بيومين تعرضت قافلة انجليزية أخرى لهجوم من جنود الأمير فراح كذلك بعض الجنود ضحية الهجوم .

لما شعرت بريطانيا بضعف موقف جيشها فى سواكن بالرغم من ضخامته أرسلت تعزيزات جديدة لحماية سواكن التى وصلتها يوم ٢٩ مارس ١٨٨٥ وكانت تتكون من مدفعية ومشاه وخيالة من الجنود الاستراليين .

#### واقعة تاماى الثالثة ٢ أبريل سنة ١٨٨٥ :

تحرك الجنرال جراهام من سواكن فى قوة كبيرة من الجنود الانجليز يزيد عددها على التسعة ألف بين جندى وضابط مسلحين بأحدث انواع الأسلحة والعتاد قاصدا الهجوم على معسكر ألامير عثمان فى تاماى ، ولما أرخى الليل سدوله عسكر جراهام وجنوده فى الزريسة

التي بناها الكولونيل ماكنيل في تسلهسا . لم يستطع جنود جراهام الوم تلك الليلة اذ تعرضت الزويبة لرصاص القناصة من جنود الأمير عثمان التي قتلت منهم عددا كبيرا . ولما أصبح الصبح تحرك جراهام بجنوده قاصدا تاماي ولما وصلها وجدها خالية . وكان الامير عثم ن قد أخلى معسكر تاماى وتحصن في الجبال المجاورة لها وارسل كشافة يناوشون الجيش ويتنهقرون من امامه الى الجبال التي تحصن فيها ليبعدهم عن الماء ويحاربهم وهو في مركز حصين وسار الجنال جراهام قليلا خلف الكشافة ولكنه خاف النقدم في الجبال فتوقف وعد ادراجه لناماى وقام بحرق القطاطي . ولما شعر الامير بأن جراهام قد تراجع ارسل خلفه القناصة على ظهور الخيل فظلوا يتصيدون عساكر جراهام على طول طريق عودتهم الى سواكن فقتـــلوا منهم عـــددا غير قليل . وفي الفترة بين ١١ و ٢٠ ابريل من عام ١٨٨٥ حدثت اشتباكات صغيرة بين الانجليز وجنود الامير في هشيم واتو وتمول وقام جنود الامير عثمان بقطع اسلاك التلغراف وتحطيم كل الخطوط الحديدية اتبي قام الانجليز بمدها كما اشاعوا الرعب في مسكرات جنود العبدو الانجليزي من جراء عمليّات القناصة والفدائيين التي كانت حدث ليل

لم يستطيع الجنرال جراهام بالرغم من حيوشه الجرارة احراد أى نصر يذكر . كما وأن خط السكة الحديد لم يتقدم ى تقدم ملموس واتصل الجنرال جراهام بزعماء القبائل التي على طريق الخط الحديدي ليساهموا في حمايته فطلبوا منه أن (تتعهد) بربطانيا بعدم التخلي عنهم مثل المرة السابقة ولكن بريطانيا رفضت اعطاء الاهالي أي تعهد بعدم التخلي عنهم فشعر الاهالي بضعف حرقف بريطانيا فانفضوا من حولها والتفوا حول الأمير عثمان . امتد الحط الحديدي مسافة ١٨ ميلا خارج سواكن مكلفا ما يقارب الملبوذ جيسه

وعاود الجنود السودانيون هجماتهم على الخط الحديدى بقيادة الأمير محمد آدم سعدون وهو من الأمارار وتوقف العمل في الخط الحديدي تتيجة لهذه الهجمات.

وفى يوم ٦ مايو عام ١٨٨٥ هاجم الأمير محمد آدم سعدون فرقة انجليزية بقيادة جراهام فى منطقة (توهيكل) فى وادى أبنت وخسر الفريقان بعض الرجال وانهزم جراهام .

وفى يوم عمايو عام ١٨٨٥ ابرق لورد ولزلى حكومته ناصحا بسحب الجيوش الانجليزية من سواكن بعد تفقدها ورأى بعينه الهزائم المتكررة التى لحقت بجراهام كما اقتنع بفشل جراهام فى تنفيذ الأهداف التى أرسل من أجلها .

هكذا وللمرة الثانية تقوم بريطانيا بسحب قواتها من سواكن بعد أن فقلت الثقة في قوادها وجنودها واقتنعت بان جنودها لا قبل لهم في التغلب على المحارب السوداني في شرق السودان ولم تستطع حملة جراهام تحقيق هدف واحد من الأهداف التي أرتبلت من أجلها.

رجع الجنود الانجليز الى بلادهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة بعد أن غشلوا فى محو العار عن شرف امبراطوريتهم التى ذاقت مر الهزائم على يد جنود الأمير عثمان دقنه فى شرق السودان اتهى عام ١٨٨٥ وبريطانيا قد ذاقت الأمرين فى السودان فغردون باشا قد فشل فى سحب الحاميات التركية ليس هذا فحسب بل لاقى مصرعه فى الخرطوم أما فى شرق السودان فلقد انهزم جنود بريطانيا العظمى أمام الأمير عثمان دقنه وخسرت فى ذلك آلاف الرجال وملايين الجنيهات وقدرا كبيرا من الجهد والطاقة كل هذا دون أن تنال شيئا من قوة الأمير عثمان دقنه كما اثبتت الأيام التى تلت عام ١٨٨٥ .

قركت الجيوش البريطانية عند رحيلها جبالا من ركامات الخشب والحديد تحت رحمة البلى والصدأ بعد أن كانت حلما جميلا لخط السكة الحديد . واشتعلت النار فى المواد ألتموينية ألتى احضرت للجيش وظلت نيرانها تشتعل لمدة ثلاثة أشهر من كبر حجمها . لقد اهدرت بريطانيا أموالا طائلة على رمال سواكن دون أن تجنى من ورائها شيئا .

شهد الأمير عثمان دقنه كيف حشدت له بريطانيا آلاف الرجال من كل بلدان العالم بقصد القضاء عليه وها هم الآن يعودون لسلاهم يلعقون جراحهم ويتحسرون على رفاقهم الذين فقدوهم على مشارف سواكن .

لقد شهد شرق السودان في تلك الفترة احداثا تاريخية جعلته من أشهر مناطق العالم ولم يخل بيت من بيوت الأمبراطورية التي لا تغرب الشمس عنها من ذكر الأمير عثمان دقنه على مدى سبعة عشر عاما فقلد احضرت بريطانيا الجنود من كندا والبنجاب والسيخ والبنغال وغرب أفريقيا والصومال ومالطة واستراليا وفرنسا وايطاليا وأمريكا واليونان ولقد شارك الرجال من كل هدنه البلدان في الحرب ضد الأمير عثمان دقنه دون أن ينالوا منه قيد شعره ، في الحرب ضد الأمير عثمان دقنه دون أن ينالوا منه قيد شعره ، في الحرب السوداني في شرق السودان الذي لم يتركهم عثمان دقنه والمحارب السوداني في شرق السودان الذي لم يتركهم شرق السودان أروع الأمثلة في البطولة والتضحية مسترخصا دماءه التي سألت انهارا على طول الساحل السوداني في سبيل الدفاع عن وطنه وعزته و

لقد لقن السودانيون المستعمر البريطاني دروسا قاسية على امتداد

شرق السودان وعرف الانجليز انهم لن يستطيعوا آن بهزموا الشعب السودانى بالرغم من تفوقهم فى السلاح والعتاد وتزويدهم باحدث الآت القتل والدمار .

وبانتهاء عام ١٨٨٦ أخذت اسوار تحصينات سواكن شكلها النهائى بعد أن شهدت كثيرا من التعديلات والاضافات من المحافظين الذين مروا على محافظة سواكن فلقد كان سليمان باشا نيازى محافظا لسواكن في سنة ١٨٨٣ ثم خلفه بيكر لفترة قصيرة ثم الادميرال هوابت سنة ١٨٨٤ ثم كرومر اشبير نهام ثم الكولنيل كرمايد ثم الجنرال فريماتتل ثم الجنرال هدسون ثم الجنرال ديكسون سنة ١٨٨٦ ثم خلفه في نفس العام السير شارلس وادن ثم الماجور واطسون ثم الكولنيل كتشنر.

هكذا نرى أن الأمير عثمان دقنه قد احتك بعدد كبير من كبار نادة المستعمر البريطانى الذين لم يستطيعوا عمل شيء كبير ضده بل قبعوا داخل أسوار سواكن مستسلمين للحصار الذى فرضه عليهم الأمير عثمان وكان للقلاع التى شيدت خارج سواكن أثر في تقليل هجمات القناصة كما أن سفن الأسطول البريطاني كانت تسلط كشافاتها ليلا وترسل قذائفها من القنابل والصواريخ في محاولة لوقف الهجمات الفدائية الليلية .

مر عام ١٨٨٦ والسودان يخيم عليه الهدوء والاستقرار غير أن بعض الحوادث الصغيرة أخدت مجراها في شرق السدودان برهت عي أن حالة الحرب ما زالت قائمة .

عاد الأمير عثمان الى تاماى فى ريسع ١٨٨٦ بعد أن اجسرى بعض المحادثات مع الخليفة عبد الله فى ام درمان . ولقد تجمع مع الأمير فى تاماى عدد كبير من قبائل شرق السودان ولقد امتدت ثكنات جنود الأمير فى تاماى لمسافة ميلين ونصف فى اتجاه التمنيب وتحصنت كل

مجموعة داخل زريبة من السوك حتى لا تتعرض لهجمة شاملة وحتى يتعسر على العدو الهجوم. لقد شمل نفوذ الامير كل السودان الشرقى ما عدا سواكن. ولقد عين الامير عثمان الامير محمد مدنى دقنه اميرا على منطقة رواية وحتى الشيخ برغوث زبررتسودان حاليا.

ولقد شعر الخليفة عبد الله بالخطر الذي يهدد شرق السودان من جراء تركيز هجمات بريطانيا عليه فأوسل مددا من الجنود من أمدرمان للامير عثمان في تاماي .

المندت سطوة الامير عثمان في عام ١٨٨٧ نسدد حصاره على صواكر بعد أن نقل رئاسة مبيشه لمنطقة هندوب حتى يكون قريب من سواكن ويحكم الحصار . بالرغم من تدعيم العدو لتحصيناته التي اختبأ خلفها فان هجمات قناصة الأمير عثمان لم تتوقف واستمر عدد الضحايا من الجنود الانجليز يزيد يوما بعد يوم ولم يبق للامير عثمان بعد أن احكم الحصار على سواكن وقطع عنها كل الامدادات والاتصالات البرية الا الهجوم عليها واسقاطها بالقوة ، ولكنه لم يكن يريد اسقاطها عن طريق الهجوم بالقوة بل كان يرى اسقاطها عن طريق التسليم بعد حصارها واستنزاف مواردها مشل ما فعل مع كل المدن الأخرى ، هذا بالاضافة الى أن أوامر الخليفة كانت تدعو بعدم فتحها عن طريق الهجدوم ، كما أن الأمير أراد ان يتجنب عواقب ونتائج الفتح بالقوة مما ينتج عنه كثير من القتلى في الفريقين ، وما يتبع ذلك من فوضى تروح فيها أرواح بعض من حلف أنه من أهالى سواكن ، كذلك ما يحدث من نهب وسلب وتدمير للمباني ولكل هذه الأسباب امتنع الأمير عن اقتحام أسوار سواكن بالقوة ولقسد كان في مقدوره هـ ذا العسل .

#### مطاردة كتشنر:

أرسل الأمير عثمان في ٣ يناير سنة ١٨٨٨ م حملة تأديبية كبيرة لتأديب محمود بك على وجماعته وبقى الأمير وجزء صغير من قواته في هندوب .

سمع الكولونيل كتشنر بخبر حملة الأمير وعرف بقاء الامير فى جيش صغير بهندوب فقرر مباعته فى هندوب واختطافه . جمع كتشنر قوة كبيرة من المتطوعين والجندرمه . ولقد اختار المتطوعين والجندرمة لهذه المهمسة بالذات حتى اذا هزموا لا تنسب الهزيمة للقوات البريطانية . تحرك كتشنر بقواته من سواكن ومعه من القادة الملازم برنسب والملازم مكمورد والكابتن هيكمان فى فجر يوم ١٧ يناير سنة ١٨٨٨ و وترجلت القوات الراكبة لتقف على مسافة بعيده من هندوب حتى لا يسمع جنود الأمير أصوات دواب الحملة ، وأعطيت لهم الأوامر بالهجوم متى ما سمعوا ابتداء المعركة .

استطاع جنود العدو الانجليزى مباغتة الامير عثمان وجنوده أثناء تأديتهم لصللة الصبح وتراجع الامير وجنوده وتمكن الانجليز من الامساك بفرس الامير التي كانت بجوار خيمته فما كان من الامير الا أن امتطى جملا وقام بتنظيم رجاله وقادهم في هجوم مضاد على جنود الانجليز وما هي الا لحظة حتى انهزم الانجليز من الأمير وأصيب كتشنر بطلقة قدت خده واستقرت في فكه فسقط من جواده مغشيا عليه فتلقاه محمد بك أحمد قمندان بوليس شرق السودان وأردفه خلف وعاد به نحو سواكن ومعه فلول الحملة الانجليزية ومن خلفهم عثمان دقشه وجنوده .

ولما وصل جنود الانجليز الى سواكن وجدوا أبواب السور مغلقة فما كان من محمد بك أحمد الا أن قفز من فوق السمور

لينقذ حياة سيده كتشنر وليموت الجواد من تحتهما، ورقى بعدها محمد بك الحمد الى رتبة الاميرلاى وأطلق اهالى شرق السودان على كتشنر (تلابلا) أى رذو الخد المقدود، .

مكذا رجعت فلول كتشنر بعد أن فقدت الكثير من جنودها وضباطهاوسافركتشنر لمصرللعلاجليعودمرة أخرى الىسواكنواستمر الأمير عثمان دقنه مسيطرا على الموقف في شرق السودان.

أدت هزيمة حملة كتشنرهذه الى ازدياد قوة الأمير بانضمام المزيد من ألاهالى اليه واستطاع جنود الامير تضييق الحصار على سواكن حتى وصلوا الى مسافة ألف وخسسائة متر من أسوار سواكن وحفروا الخنادق على مسافة قريبة من السور وبدأوا يطلقون النيران من المدافع والبنادق على جنود الانجليز الذين كانوا على السور .

أدى هذا التضيق الى تجريد حملة المجليزية بقيادة الكولنيل تاب خرجت من سواكن فى محاولة لتشتيت شمل المحاصرين فاشتبكت معهم فى يوم ٣ مارس سنة ١٨٨٨ م انهزم فيها الجنود الانجليز من الأمير محمد فاى دقنه الذى كان قائدا للجنود السودانيين وفر الجنود الانجليز الى أسوارسواكن ودخلوا مى بوابة السور وقفلوها تاركين من خلفهم قائدهم الكولنيل تاب الذى هجم عليه الأمير محمد فاى وقبل أن يصله اخرج الكولنيل مسدسه وأطلق منه الرصاص على محمد فاى فاخترق الرصاص صدره وقبل أن يسقط من جواده استطاع محمد فاى فاخترق الرصاص صدره وقبل أن يسقط من جواده استطاع شهيدا بعد أن قتل قاتله .

وفى أواخر مارس سنة ١٨٨٨م وصلت امدادات للامير عثمان دقته بقيادة الأمير مصطفى هدل من كسلاكما وصلت امدادات من أم ذرمان

بقيادة الأمير محمد عثمان . اشتدت ظروف الجفاف في عام ١٨٨٨ وفي يونيو منه قام بارجاع النجدات التي وصلته نسبة لضيق المواد التموينية وشح الامطار .

## واقعة الجميزة

استطاع الأمير عثمان نائب في ١٧ سبتمبر سنة ١٨٨٨ أن يعسكر بقواته أمام تحصينات سواكن بمنطقة « الشاطه » و « الجميزة » وأخذ يقصف المدينة بالمدافع واستطاع أن يهدد الحامية التي أرسلت في طلب مدد من الجنود الانجليز فوصل الى سواكن من مصر جيشا تعداده ١٧٥١ جنديا من الانجليز والمصريين وحال وصول هذه الحملة الى سواكن تحركت للهجوم على عثمان نائب وقواته . اشتبك الجيشان في يوم ١٨ ديسمبر سنة ١٨٨٨ في نقطة ( الجميزة ) وكانت على قيادة الجيش الانجليزي اللورد كوك وهولد اسميث ومعهم ستة آلاف جندي وخسر عثمان نائب المعركة نسبة لأن جيشمه كان شكون من جندي وخمسمائة مقاتل وتراجع بعد أن كبد الانجليز بعض الحسائر .

رأى الخليفة عبد الله أن ينقل الأمير عثمان دقنه رئاسة قواته من هندوب الى طوكر . فقام الأمير عثمان دقنه بحرق معسكره فى هندوب واستقر فى طوكر .

مرت الأيام دون حدوث أى اشتباكات تذكر غير هجوم جنود الأمير عثمان على حامية حلايب في ١٩ ابريل سنة ١٨٨٩ وقتل جميع العساكر الموجودين في الحامية .

في ١٢ أغسطس سنة ١٨٨٩ تحركت قـوة انجليزية من سـواكن يبلغ تعدادها سبعمائة جندى للقضاء على محمد موسى دقنه الذي استطاع قتل عدد كبير من الجنود وفر الباقون الى سـواكن .

# الفضال حادى عشر

#### المهدية في كسلا

أرسل الأمير عثمان دقنه في طلب أحمد طه أبو طاهر السمرأيدوابي من كسلا ليتم تعيينه أميرا عليها ولكن بعض أقرباء أحمد طه ممن لهم مصالح شخصية مع الاتراك تعلقوا به وتأخر بعض الوقت ليقوم باقناعهم فما كان من الأمير عثمان دقنه الا أن عين مصطفى على هدل أميرا عاما على كسلا والامير مصطفى من قبيلة الارتيقة وكانت له علاقة خاصة وقوية بالأمير عثمان عندما وصل أحمد طه وجد أن كل شيء قد تم واخبره الأمير عثمان بما حدث وتم تعيين أحمد طه أميرا على احدى الرايات وعلى من يتبعه من أهله ، ولم يكن قدوم الأمير مصطفى هو أول عهد كسلا بالمهدية فلقد شهدت منطقة كسلا قتل السنجك بشارة أغاالشايقي على يد الكميلاب والسمرايدواب ببلاد والسمر ايدواب قرب كسلا وكان محافظ كسلا انذاكراشد باشاكمال قمندان عساكر شرق السودان فانه خرج يريد مساعدة محمد بك توفيق الذى كان محاصرا في سنكات وصحب معه محمد بك موسى ناظر الهدندوة ثم عاد راجعا لكسلا في منتصف الطريق بعد أن سمع بخبر الكميلاب وقام باعتقال محمد بك موسى ولم يفرج عنه الا بعد أن تعهد بدفع ملغ ثلاثة الآف ريال وكتب تعهدا بذلك ووصل خبر هذه الحادثة للخيديوى في مصر عن طريق مقتش البريد والبرق الذي كان في زيارة لكسلا فأمر الخديوى بارجاع راشد باشا لمصر وتم تعيين محمد باشا قمندانا على عساكر شرق السودان فكان مركزه في سنهيت .

وصل الأمير مصطفى هدل فلك مركز نظارة الهدندوه فوجد أحمد بك موسى شقيق ناظر الهدندوة وهو من اتباع الطريقة المجذوبية كما وجدعوا الحبشى وكيل محمدبك موسى ناظر الهدندوة فبايعاه وجمعا له عددا كبيرا من الجنود . وكان خورشيد اغا السنجك التركى موجودا بثلاثمائة عسكرى في مركز فلك فاراد الأمير مصطفى هدل قتله هو وجنوده فما كان من محمد بك موسى الذي وصل فلك الا أن عارض ذلك وحال دون قتل السنجك أو القبض عليه .

ترك الأمير مصطفى هدل فلك وزحف بجيشه لحصار كسلا وكان يوجد انذاك فيهاأورطه من العساكر السودانية المنظمة ونفر مى الطوبجية فرج بك عزاز التقلاوى والمدير على كسلا أحمد بك عفت الشركسى وحول المدينة خندق وسور فيه خمسة أبواب وتسعة ابراج ومعهم بداخل الاستحكام . . . . من التبع و . . . من التجار و . . . من اهل الزراعة .

## واقعة الجمام ١٢ فبراير سنة ١٨٨٤

عسكر الأمير مصطفى هدل بجنوده قرب آبار الجمام وكتب لمحافظ كسلا بالتسليم ولكن المحافظ رفض بل أرسل جيشا مكونا من ألف وخمسمائة جندى على رأسهم فرج بك عزاز والستجك التركى حسن أغا وعبد القادر ايله وطيفور أغا والسنجك الحلنقى والحسن المحلنقى وسليمان بن ناظر الحلنقة ومحمد سعيد الجعلى فتلقاهم الأمير مصطفى فى وسط غابة الجمام كامنا بجيشه وامهلهم حتى توسطوا الغابة وخرج اليهم بجيشه وهزمهم فى معركة استمرت من الصبح الى ما بعد الظهر واستشهد من جنود الأمير مصطفى ١٠٠٠ وقتل من الجنوذ الاتراك ١٠٠٠ وفر من بقى منهم حيا الى كسلا وغنم السودانيون أسلحة وذخائر كثيرة •

بعد هزيمة عساكر الحكومة التركية في واقعه الجمام شعر محافظ كسلا بقوة الجنود السودانيين فشرع في تقوية استحكامات كسيلا واستعد للدفاع عنها وهدم احياء الحلانقة والجعليين والشايقية والفلاته التي كانت خارج الخندق لينكشف ما حوله ثم عمق الخندق وجعل المدافع على الابراج التسبعة وأغلق بابين من أبواب السبور وصف العساكر على خط النار فوجدها غير كافية لحمساية السور فجند بعض المتطوعين وأرسل في طلب المدد من الحاميات الأخرى موصله ٢٠٠ جندى من الجميزة لأخذ رواتب العساكر فحوصروا في كسلا . أرسل السيد محمد عثمان المرغني الى القبائل التابعة له يستنفرها فجاءه شكرية عطبره وعليهم الشيخ عمارة ولد حمد أبو سن والشيخ ابراهيم ولد قلبوس وشكرية القاس المعروفين بالنوايمة وعليهم ولد الفضل وبنوعامر وناظرهم الشيخ على بك بخيت والقادين جماعة الشيخ أحمد حجاج وبعض أهالى سبدرات جماعة الشيخ على نورين وقسم من الحمران منشياخة عجيل الحمراني • والحلانقة بقيادة عبدالقادر محمد ايلة ولقد جاءوا بخيلهم ودروعهم والات حربهم فكانوا نحو ألف فارس بالدروع واللبوس و ٧٠٠٠ رجــل .

أرسل الأمير مصطفى هدل فى طلب محمد بك موسى ناظر الهدندوة ليشاهد ما تم فى واقعة الجمام ولما حضر محمد بك موسى للامير مصطفى تحرك أحمد بك موسى شقيق الناظر والذى كان فى فلك لقت ل السنجك خورشيد وعساكره ويمان أحمد بك موسى متحمسا للمهدية لانه كان مريدا للشيخ الطاهر المجذوب فما كان من محمد بك موسى الا ان رجع الى فلك ونصح السنجك بالمبابعة والتسليم فقام السنجك ومن معه بمبايعة الامير مصطفى ومكثوا معه فى الجمام تسعة ايام ولما اطمأن لهم هربوا فى الليلة العاشرة بمساعدة محمد بك موسى الذى أرسل معهم عبديه ادريس بلال وخير واجد وكان ناظر الهدندوه يود

بدلك اجارة السنجك وجنوده الذين استجاروا به وكان الامير مصطفى يعلم بكل هذا ولكنه قدر مشاعر ناظر الهدندوه •

#### واقعة العشره مارس سنة ١٨٨٤

كان الامير مصطفى عالما بفنون القتال فكان يجنح لاستعمال حرب الكمائن ضد جنود الاتراك ففى مارس سنة ١٨٨٤ تحركت قوة كبيرة من الجنود من كسلا للقضاء عليه وعلم هو بتحركها الا انه وضع النقارة فى مكان بعيد عن جيشه وغرس حولها الاعلام وترك عليها بعض الرجال ليضربوا فى النقارة وكمن برجاله فى الطريق بين العشر ولما سمع الجنودصوت النقارة توجهوا نحوهامخترقين العشر ومتوسطين صفوف جنود الامير مصطفى فما كان من الآخرين الا أن هجموا عليهم هجمة واحدة وقتلوا منهم عددا كبيرا ولم ينج الا من كان بعيدا عن ميدان المعركة .

نقل الأمير مصطفى معسكره من العشرة الى قلوسيت فخرج اليه الأميرلاى فرح بك دقاش واستطاع الأمير مصطفى هزيمته ولكن كانت خسائر الامير مصطفى كثيرة لان المكان ليست فيه اشتجار كالواقعتين السيابقتين .

وصل الامير مصطفى هدل عمارة ولد ضاوى حاملا كتابا من الامام المهدى بتعيينه اميرا على اهله تحت امارة مصطفى هدل ولكن عمارة غير فى الخطاب وجعل الخطاب يقرأ بان مصطفى هدل يكون تابعالعماره .

واستطاع عمارة ان يستقطب بعض امراء الرايات فاستقطب بلال السمر ايدوابي وكل من معه من الهدندوه وكذلك الحسن عبد الله ودحاش ومحمد حامد ابراهيم أبن عم ناظر الهدندوه فأرسل الامير مصطفى خطابا للامير عثمان دقنه يخبره باعمال عمارة ودضاوى

أرسل الامير عثمان دقنه في طلب محمد بك موسى وبلال الامين والحسن عبد الله ودحاش وأحمد عركي فسافروا اليه في تسلها حيث مكثوا اربعة اشهر وتباحث معهم الامير عثمان موقف كسلا بحضور الشيخ الطاهر المجدوب وابنه محمد واتفقوا على ان ينضم بلال الى ابن عمه باشريك ويكون معسكر هم بجهة اغردت وينضم الهدندوه وكل القبائل الاخرى للامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة القبائل الاخرى للامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة والقبائل الاخرى اللامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة والقبائل الاخرى اللامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة والقبائل الاخرى اللامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة والقبائل الاخرى اللامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الى الحبشة ويورب عماره ودضاوى المورب عماره ودضاوى المورب عماره ودضاوى المورب عماره ودضاوى المورب ويورب و

#### وأقعه تنبكياي ١٩ يونيو سنة ١٨٨٤

أقام محمد حامد ابراهيم ابن أخ ناظر الهدندوه بجيشه في منطقة تنبكياى وفي هسده الفترة التحق به باشريك السمرايدوابي وسمع محمد حامد بان السيد محمد عثمان ارسل قافلة مكونة من خمسين جملا فيها الدقيق والتمر والارز والسمن وكافة الماكولات متوجهة الى الخاتمية للسيد البكرى فارسل محمد حامد فرقة من جنوده قتلت رجال القافلة وغنمت كل ما فيها ونقلوه الى معسكرهم في تنبكياى فلما سمع السيد البكرى بذلك الخبر انتدب عصابة لتقاتله حتى تضطره للرحيل من تنبكياى فلما شاهدهم محمد حامد امتطى جواده ولحقه ابراهيم أبو زينب من الويلعالياب وهجما بجواديهما على العصابة فقت الأو أبو زينب من الويلعالياب وهجما بجواديهما على العصابة فقت الوغادروا بالجميع الى السيد البكرى وذكروا له أنهم قت لوهما بالرصاص من بعد وهم في ضفة القاش الشرقية وافضم جيش محمد حامد بعد هذه الواقعة الى جيش مصطفى هدل وعرف ناظر الهدندوة بقتل ابن عمه محمد حامد وعمه أبراهيم وذهب لمكانهما وقام بدفن بقتل ابن عمه محمد حامد وعمه أبراهيم وذهب لمكانهما وقام بدفن الجثين .

رأى السيد محمد عثمان المرغنى أن الخطب قد تفاقم الى حد لايمكن ملافاته الا اذا جاء المدد من مصر فخاف اذ

بقى أن يقع فى الاسر فقر رايه على الخروج من الخاتميه فخرج فى ٣٠ يونيو سنة ١٨٨٤ قاصدا مصر فشيعه العربان الذين كانوا مجتمعين عليه الى الدقا وتفرقوا الى اماكنهم أما السيد فانه بقى فى الدقا مدة ثم ذهب الى مصوع فمصر فاقام فى مصر بضعة أيام ثم توفى .

وتولى الخاتمية بعد ذهابه ابن عمه السيد البكرى بن السيد جعفر المرغنى ولم يبقى معه الا اخلاط من الدناقلة والجعليين والحلائقة والبجة فبنى سورا حول الخاتمية جعل بناءه اقساطا على كل جماعة قسطاحتى اتموه على ارتفاع خمسة امتار في أقل من شهر وكان جداره من جهة الشرق الجنوبي جبل الخاتمية .

## واقعة سدينة الأولى والثانية:

فى ٣٠ يوليوسنة ١٨٨٤ زحف الأمير مصطفى هدل على حلة الخاتمية مصمما على فتحها فنزل فى سدينة غرب القاش وكان قد علم بخروج محمد عثمان منها فكتب الى السيد البكرى بالتسليم فطلب السيد البكرى المدد من كسلا فجاءه الله رجل من جهاديه وباشبوزق بقيادة الصاغ فرج الهندىمن ضباط مددأميديب ومعه من الرؤوس صالحيك البغدادى وعبد القادر بك محمد ايلة الحلائقى فاشتبكوا مع جيش مصطفى واشتد القتل فى الجيشين وعند الغروب اتفصلا عن بعضهما ورجع السيد البكرى بجيشه الى كسلا وفى اليوم التالى ضرب مصطفى هدل نقارته وجمع جيشه وعاد بهم الى الحرب فخرج اليه فرج بك عزاز بالف وخصمائة مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكرى من الخاتمية وضر الفريقان كثيرا من الرجال وتراجع مصطفى هدل الى معسكره فى قلوسيت .

اثناء وجود وفد كسلا فى تسلها ارسل الأمير مصطفى هدل ابن عمه جمعه يوم ٢٣ أغسطس سنة ١٨٨٤ بسرية من جيشه لتأديب الملهيتكناب

الذين كانوا على الطريقة المختمية وكانوا يقتلون كل من يجدونه منفردا من جيش الأمير مصطفى هدل ويطعنون فى المهدى والمهدية ولهم فى ذلك اشعار وكتب كثيره ونشب القتال بينهم وبين جيش جمعه فهزموا جيش جمعه و وبعد أيام هجم عليهم مصطفى هدل بجيش كثيف أضعاف اضعافهم وافنى كل رجالهم وأسر النساء والأطفال وتولى الصرف عليهم فى معسكره فى قلوسيت . فى هذا الأثناء وصل الى كسلا رجل جعلى اسمه عوض الكريم كافوت ومعه والده واسمه (فضل الله) وكان قد ذهب بتجارة الى شكا قبل الثورة فلما كانت الثورة انضم الى المهدى فارسله أميرا على قومه الجعليين بالتاكا وكان لأهله مهارة فى الحرب فجمعهم وأخذ يغزوا بهم الشكرية الذين على نهر عطبره فقتل من رؤسائهم عوض الكريم دكين واخاه أحمد وكان من عادة أهل كسلا الخروج من الاستحكام لجمع الحطب للوقود والعلف للبهائم فوقف لهم عوض الكريم بالمرصاد .

وفى أواسط سبتمبر سنة ١٨٨٤ غزا على نورين شيخ سبدرات بلاد السمرايد واب فاصاب قطيعا من الماشية فى كسلا وعاد الى سبدرات فجمع باشريك السمرايد وابى قومه وقصد سبدرات فكمن له على نورين خارج البلده ولما أطل خرج من الكمين واوقع بجيش باشريك وجرح على نورين فى وجهه وتراجع جيش على نورين بعد جرح قائده ،

لم يكن على نورين يشك فى عودة باشريك للاخذ بثاره فكتب الى المدير يسأله المدد فارسل اليه المدير ٢٥٠ رجلا منجهاديه وباشبوزق بقيادة اليوزباشى دياب اغا والسوارى ابراهيم اغا البدوى فأقاموا حاميتين فى سبدرات ولم يلبث باشريك أن عاد بجيش عظيم فهزم العساكر المحافظين عليها وقتل أهلها واحتلها اما على نورين فقد حمله ابنه وفر به الى كملا.

كان السيد محمد عثمان لايزال في الدقا فلما سمع بنكبة سبدرات كتب الى المدير يسأله بارسال جيش الى سبدرات في يوم معين وساغة معينة فيهاجم باشريك من الغرب وهو يوجه البخيت شيخ بني عامر فيها جهة من الشرق في الميعاد المضروب . فخرج المدير بنفسه بألف وخمسمائة رجل من جهاديه وياشبوزق ومعه من الرؤوس القائمقام فرج بك عزاز والسر سوارى بشيير اغا كمبال والسر سوارى حسن اغا سليمان وكان على نورين قد تعافى من جرحه فصحبه المدير ونزل بالجيش في خور ملاس غرب سبدرات وعمل زريبة من الشجر ومكث ينتظر قدوم الشيخ بخيت ولكن الشيخ بخيت لما وصل سبدرات بادرها بالهجوم ولميعلم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فانهزم جيش على بخيت وقتلكل جنوده وبقى هو وابن اخیه فکی حامد موسی وقتل جواد علی بخیت فکان فکی حامد يحاول رفع على بخيت على الجـواد ليردفه معـه فلا يقدر على حملة فيهجم عليه فرسان باشريك فيتركه ويفرقهم وما زال الحال هكذا حتى قتل فكي حامد ثم رمي جنود باشريك على البخيت بالحراب والعصى حتى قتلوه لأنهم خشوا من التقدم اليه اذ استل سيفه وجلس على فروته وخشيت الفرسان من الهجوم عليه وقطعوا رأسه . أما على بك شكيلاى فانه ترك خيله وتسلق الجبل ومعه ابنه عثمان وعلى فارس الحلنقا وتسلقت اليهم عصابة وقتلتهم وقطعت رأس على الشكيلاي وحملته أيضا . وهاجم جيش باشريك معسكر المدير ولكنه فتح فيهم نيرانا قوية مما اضطر باشريك الى التراجع الى معسكره في قلوسيت.

### واقعه قلوسيت ٥ يناير سنة ١٨٨٥ ٠

اغتر المشايخ المؤيدين للاتراك بالنصر الضعيف الذى نالوه على جنود الثورة المهدية فزينوا للمدير أن يهاجموهم فى ديمهم العام فى قلوسيت فرضى بذلك وفى يوم الاثنين ٥ يناير سنة ١٨٨٥ جهز نحو ألفى رجل من جهاديه وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه فزلقت رجله

وهو نازل على سلم المديرية ففصلت قدمه فسلم قيادة الجيش الى فرج بك عزازفزحف به على قلوسيت حيث معسكر مصطفى هدل وكان مصطفى قد بلغه عزم الجيش على الهجوم عليه فاستعد لملاقاته وكان عوض الكريم كافوت متعييا فى غزوة النوايمة فبعت اليه يستعجله فى الرجوع الى الديم فوصل قبل وصول الجيش بقليل والتقى الجمعان عند الضحى فى ظاهر ديم قلوسيت فهاجم الجنود السود انيون بحزم وثبات مستقتلين فلم يكن الا القليل حتى دخلوا وسط العساكر واوقعوا فيهم الهزيمة فانهزموا والأنصار من ورائهم تقتل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف الى جبل مكرام شرقى كسلا ولقد قتل من العساكر التركية وحدهم وأسلحة كثيرة من نظاميه وباشبوزق فيهم ١٧ ضابطا وغنم الانصار مدفعا

وه كذا تحطمت قوات المستعمر التركى فى كسلا وحاصرهم السودانيون فى داخل اسوارهم التى لم يستطيعوا معادرتها قيدشبرا سقوط الخاتمية مايو سنة ١٨٨٥

وفى ٦ ابريل سنة ١٨٨٥ عاد الحسن عبد الله حاش الى كسلا ومعه منشور من الامام المهدى بالأمارة على من يتبعه فتبعه عدد قليل من الجيش فزحف به فى ١١ ابريل الى المدينة وحاصر كسلا والختمية معا ومنع ما كان بينهما من اتصال .

ثم كنب للسيد البكرى يطلب منه التسليم كما عرض عليه تعليمات الامام المهدى بجعله اميرا على كل المحاربين ولم يطمئن السيد البكرى له فارسل فى طلب بلال السمرايد وابى نظرا لسابق المودة بينهما فاتاه الى باب سور الختمية وأكد له قول الحسن ود حاش وعاهده اذا خرج لمعسكر الأنصار أن يحميه منكل ضرر فاستشار السيد البكرى المدير وخرج الى ديم الانصار ومعه ١٥٠ رجلا من جهادية وباشبوزق فرحب به بلال وباشريك وبات ليلته عند بلال ولما أصبح الصبحيوم ممايوسنة ١٨٨٥ اجتمع اليه الأمراء ماعدام صطفى هدل أصبح الصبحيوم ممايوسنة ١٨٨٥ اجتمع اليه الأمراء ماعدام صطفى هدل

فاته بقى منفردا بجيشه واشتد الجدل بين السيد البكرى والأمراء في شأن المهدية والتسليم وانهم لكذلك اذا بعوض الكريم كافوت قد انقض على خفراء السيد البكرى فقتلهم عن آخرهم ثم انقلب على السيد البكرى بريد قتله فرمى بلال السيرايد وابي بنفسه عليه وحماه من القتل وكذلك فعل على شاتير الجعلى وابراهيم حمد الشبودينابي فاحتمله محمد بك موسى ناظر الهدندوه الى محل الأمان فاتى مصوع فسواكن فمات فيها . وفي الوقت تفسه زحف مصطفى فاتى مصوع فسواكن فمات فيها . وفي الوقت تفسه زحف مصطفى هدل بجيشه على الخاتمية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن ود حاش بجيشه فاحتل الخاتمية وعاد مصطفى هدل الى كسلا فحصرا كسلا من الشمال والجنوب وضيقا عليها الحصار .

كان مدير كسلا أحمد عفت على اتصال دائم مع خسرو باشا قمندان عموم شرق السودان فى سنهيت فكتب اليه بعد واقعة الجمام يسأله المدد والنقود فبعث بالنقود بحراسة سعد بك رفعت بمائة رجل وعاد المدير الى طلب النقود والمدد فأجابه عندي تقود ولكن ليس عندى خفراء لحمايتها فى الطريق وقد سالت مصر تلغرافيا لرسال المدد فمتى حضر أرسله اليكم مع النقود.

كان المحافظ على سواكن فى هذا العهد تشرمسيد باشا فبعد أن فلوضه خسرو فى شأن كسلا كتب الى المدير كتابا آخر بقول أن الحكومة ليس عندها مدد فتخيروا الرأى الذى ينجيكم من العصاه واذ أمكنكم فاتركوا المثقلات فى مكانها وتحسركوا الى مصوع مفجمع المدير الضابط والتجار وتلاعليهم الكتاب فكتبوا فى السرد أن كثرة عائلاتنا تمنعنا من الخروج بلا نجده قويه ويلزمنا ... وجمل وخفراء أقوياء لحفظنا فى الطريق فلم يجبهم بشىء ولكنهم لم يهتموا فى بادى الأمر لابطاء المدد لأنهم كانوا فائزين على الأنصار فلما كانت واقعة قلوسيت واصيبت الحامية بتلك الضربة الموجهة أرسل المدير عبد القادر كبير الحلانقا الى سنهيت يستعجل المهدد وألنقدية

ويقول أنه لم يبق للحامية سوى قوت شهرين وقد اشته الحصر عليها حتى لميعد يمكنها الخروج فلطب القوت و هابلغ خسرو باشا الخبر الى تشرمسيد باشا بسواكن وبعد ذلك بقليل وصلت حامية الهيدين ومعها السيد محمد عشمان المرغنى الى سنهيت واستطردت السير الى مصوع فصحبها عبد القادر بك وبعد قليل لحسها حامية سنهيت كما مر وانتظر المدير المدة التى كان يمكن لعبد القادر بك الرجوع بها فلما لم يرجع ولا ورد منه خبر أرسل أربعه جاويشية الى سنهيت ليعلموا بالخبر فوجدوا خسرو قد اخلى سنهيت فلحقوه الى مصوع وكانت الحكومة الخديويه تفاوض ملك الحبشة بشأن الحاميات التى على الحدود فكتب الكولنيل تشرمسيد الى الملك يوحنا فى ١١ ابريل على الحدود فكتب الكولنيل تشرمسيد الى الملك يوحنا فى ١١ ابريل فى ارسال النجدة فالحامية لابد من سقوطها وقد وعدوه بعشرة آلاف مواليه لكسلا فابطأ فى نجدتها .

وكتب خسرو الى المدير بعد المفاوضة مع تشرمسيد بما مفادة أعلم أن الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان من مصر وغير متيسر للحكومة ارسال عدد اليكم من جندها ولكن المفاوضات جارية مع ملك الحبشة للاسراع في نجدتكم فاعقدوا مجلسا من اعيان المدينة وانظروا أمر سلامتكم فاذا حكمتم باخلاء الحامية فخاطبوا ملك الحبشه رأسا ولقد وعدوا بعشرة ألاف بندقية مكافأة على ما عساه أن يبذل من المساعدة لكم فكتب المي ملك الحبشة في طلب المدد فكتب الى حكومته في ١٣ ابريلسنة ١٨٨٥ يقول ان الحامية قد صارت في أشدالفيق فقد نفيذ منها الزاد واضطرت الى أكل الحمير ونحن لا نزال ننتظرا النجدة اذ لا يمكن الخروج من الحصن بدونها .

ولما لم ير مدير كسلا جوابا من الحكومة ولا من الحبشة على الحامية في طلب الملد وراى أنه اذا طال هلذا الضيق على الحامية اضطرت الى التسليم أو الموت جوعا م اختسار التسليم على الملوت

ولكنه خاف من التسليم الى مصطفى هدل فجمع ضباط الحامية وتجارها وكتبوا الى المهدى فى الخرطوم كتابا يخبرونه هيه ارسال امناء من طرفه ليسلموا لهم وقالوا فيما بينهم اذا جاءنا المدد قبل مجىء الأمناء استعنا به على المحاصرين والا سلمنا لهم •

بعث الامام المهدى حسين ابراهيم الشهير بالزهرة وابراهيم أحسد عالم وجماعة من اصحابة ومعهم كتاب منه الى اهل كسلا .

عرف الحسن ودحاش بتوجيه الأمناء من أم درمان الى كسلا وكان عارفا باتصالات المدير بالاحباش وتخوف من وصول نجدات حبشية فهاجمها فى ١٣ يونيو سنة ١٨٨٥ هجمة صادقة فامطرت الحامية عليه محائب الرصاص والقنابل فقتلت الكثير من جنوده ولكنه كان مصمما على فتحا فى ذلك اليوم فعاود الهجوم عليها المرة تلو المرة حتى قتل من جيشه عدد كبير فتوقف عن الهجوم واستمر فى الحصار .

وبعد الواقعة بايام معدودة وصل أمناء المهدى وهم الحسن الزهرة وادريس عبد الرحيم وعبد الله حمزة وأخوه محمد فنزلوا في معسكر توكرف وكتبوا الى المدير يدعونه للتسليم ومعهم كتاب من الامام المهدى . فعقد مجلسا من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسليم وقبل أن يصلوا الى تتيجة في اجتماعهم حضر اليهم رسول من الرأس الولا الحبشي يقول «تشددوا واثبتوا فاني منجدكم قريبا » فاقروا اذ ذاك على انتظار النجدة وعدم التسليم فهاج المحاصرون وأخذوايناوشونهم القتال الليل والنهار وكان العساكر يصدون الهجوم وقد اطلقوا يوما مدافعهم فقتلوا عبد الله حمزة أحد الأمناء وعشرة آخرين .

تسليم حامية كسلا في ٢٩ يوليو سنة ١٨٨٥

تحصن أهل الحامية داخل حصونهم حتى نفذ منهم القوت أو كاد ولم يبقى لهم طعام سوى الجلود القديمة والأشياء المسترذلة حتى صــــار يموت منهم فى اليوم ، إنفسا أوازيد فلما رأى المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقد يئس من اتنظار المدد لم يربدا من التسليم فاتندب ثلاثةمن رجاله وهم اليوزباشى حسن افندى برنوس والصارى طيفوراعا وحسين أفندى خليل معاون التلغراف وارسلهم الى الأمناء بكتاب التسليم على أنهم لا يؤدون أحدا من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى خمس مالهم فتلقاهم الحسين الزهرة كبير الأمناء عند جميزة العوف (وحلف لهم الكتاب) على ذلك فخرج المدير اليهم راكب حمارا بنفر من الضباط والموظفين المكية والتجار وفيهم اليوزباشى على أفندى هوجه والسنجك بسير أغا كمبال وحسين أفندى بدوى وكيل الحسابات وعلى جاويش من أعيان التجار فتلقاهم الحسن الزهرة عند الجميزة بالترحاب ثم أحضر لهم طعاما من اللبن والعصيدة والسلات فأكلوا ثم بايعوه باسم المهدى فالبسهم الجبب المرقعه وأرسلهم الى أتوكرف) ثم ساق الجيش ودخل الخندق .

كان العساكر قد تركوا خط النار واووا الى منازلهم فأحاط بهم الأنصار وبالمنازل الأميرية واستولوا على الخزينة فما وجدوا فيها شيئا يذكر ثم استولوا على مخازن الجبخانه والأسلحة فوجدوا فيها من بندقية ارشليت وكبسول قديم و ٢٠٠٠ بندقية رمنتون وشيئا كثيرا من الجبخانة ماعدا المدافع والبنادق التي كانت على خط النار ثم دخلوا المنازل وجمعوا الأسرى فكانوا ٣٠٠ من العساكر النظامية و ٤٠٠ من الباشبوزق و ٥٠٠ من التجار و ٢٦٠٠ من النساء والأولاد والجملة نحو ٤٨٠٠ نفسا و فقسموهم قسمين قسما أرسلوه الى ديم الحسن ودحاش في الخاتمية و آخر الى ديم مصطفى هدل في توكرف و

كتب الأمناء الى الخليفة عبد الله بام درمان والأمير عثمان دقن وبجهة تاماى يعلمونهما بفتح كسلا فحضر الأمير عثمان الى كسلا وكان الخليفة قد أرسل اليه كتابا بموت الامام المهدى وطلب اليه أن

ودعوا أهل عمالته الى تحسديد البيعه له على يده فعند وصوله الى كسلا صد على سطح ديوان المديرية فاجتمع اليه الأمراء والانصار فقرا لهم كتاب الحليفة بم قال ان نتم تعبدون الامام المهدى قد مات وان كنتم تعبدون الله فالله حى لايمسوت والحليفة عبد الله هو خليفة المهدى القائم بالأمر بعده فهل انتم طائعون له متبعون لأمره ؟ قالوا كلهم نعم ثم بايعوه باسم الخليفة .

#### واقعة كوفيت في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٨٥

بعد وصول الأمير عثمان دقنه الى كسلا بايام معدودة أتت اليه المرأه من نساء الهدندوه تنادى بأعلى صوتها ( واغوثاه اللصوص التقونى بجانب جبل مكرام وأخذوا منى حمارتى واشيائى التى عليها ) وكان الأمير جالسا مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته مسرعا نحو الجبل « ان من يكره الظلم ويابى التعدى فليتبعنى » فتبعه أصحابه الذين كانواجالسين معه فطاردوا اللصوص الى سبدرات فلم يقفوالهم على أثر ثم تبعه الجيش كله وفيه من الأمراء مصطقى هدل والحسن ودحاشى وبلال السمرأيد وابى وباشريك السمرايد وابى وعوض الكريم كافوت ولم يبق فى كسلا الا نفر قليل لحمايتها وخفر الأسرى واتاه للى سيدرات أحمد حجاج شيخ القدين وعجيل شيخ الحمران فامنهما وزحف بالجيش كله على كوفيت فى حدود الحبشة واستعد لملاقاة

وكان الرأس الولا اذ ذاك فى اسمرا يستعد لنجدة كسلا فلما بلغة لخبر سقوطها وهجوم الأمير عثمان دقنه على الحدود كتب الى الأمير عثمان خطابا كله تهديد ووعيد .

وفى ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨٥ حضر الرأس الولا بجيش جرار الى كوفيت ومعه على نورين شيخ سبدرات وعبد القادر بك ايله ومحمد القيل شيخ بنى عامر وكان جيش الرأس الولا عشرين ألف وجيش الأمير

عثمان دقنه نحوعشرة الافوكان دجاج قبرو فى مقدمة الجيش الحبشى والتحم مع جيش الامير عثمان واستطاع جيش الامير قتل معظم جيش دجاج قبرو كماقتل دجاج قبرو نفسه وهرب منبقى من مقدمه الجيش الحبشى للالتحاق بجيش الرأس الولا الذى تقدم واشتبك مع جيش الأمير عثمان وشتد القتال بين الفريقين وقتل عدد كبير من الجانبين ولماشعر الامير بقوة وكثرة الجيش الحبشى انسحب بجيشة الىكسلا وحال وصول الامير عثمان دقنه الى كسلا أمر بحبس احمد بك عفت المديروابراهيم أفندى شوقى الشركسى باشمعاون المدرية والسراسوارى حسن أغا سليمان الارناؤوطى وثلاثة من التجار هم الخواجة استليو اليونانى والخواجة بدروس الارمنى وعلى جاويش الحجازى وشكل لهم محكمة بتهمة الحيانة والتآمر مع الاحباش أعداء الوطن وكان الامير عثمان قد لقى بين قتلى الاحباش فى كوفيت كتبا منهم يستحثون فيها الرأس الولا لنجدتهم ويسيئون فيها الى المهدى وأعوانه و وبرأت المحكمة ابراهيم شوقى وعلى جاويش وحكمت باعدام الباقين المحكمة ابراهيم المحكمة ابراهيم شوقى وعلى جاويش وحكمت باعدام الباقين و

كتب الخليفة الى الامير عثمان فأخذ الخمس من الغنائم وقسم ألباقى على الامراء ثم أرسل الامناء مع الاسرى والغنائم الى أم درمان فأرسل نحو الف من الجهادية وجانبا كبيرا من المدافع والاسلحة والمذخائر فهرب من الاسرى الجهادية فرج افندى بأربعة وخمسين رجلا واتى بهم عن طريق مصوع .

كان من ضمن ما وجده الامير عثمان فى كوفيت خطابات من السيد البكرى للرأس الولا طالبا منه المدد فأخذ الامير عثمان جيشه وهدم منازل الختمية وخرب ضريح السيد الحسن المرغنى وجامع نجله السيد محمد عثمان تخريبا تاما وأخذ ما فيها من أبسطة وطنافس غنسائم أرسلها لمقر قيادته فى تاماى ومن ضمنها رأية من الحرير الاصلى . وأمر الامير بجلد كل من يزور خرائب الضريح .

سافر الامير عثمان الى أم درمان حيث تباحث مع الخليفة حول

الموقف فى شرق السودان وخاصة ولاية الامير محمد فاى لكسلا اذ أن قبائل الهدهدوه تقدمت بشكوى ضده تظلموا فيها من فداحة الضرائب والتي فرضها أمين بيت ماله عبد الله أبو بكر الذى كان سبب فى كثير من مشاكل الأمير محمد فاى فأمر الأمير عثمان محمد فاى بالسفر لهندوب وعين الخليفة حامد أميرا على كسلاكما أرسل الخليفة الامير محمد عثمان ابو قرجة بجيش يبلغ العشرة الاف محارب لمساعدة الامير عثمان دقنه .

رجع الامير عثمان من أم درمان عن طريق كسلا ووجد فيها حالة شديدة من الرعب بسبب هجوم الضباع على المواطنين ليلا ونهارا فقام بحصار جبل مكرام حيث تسكن الضباع وقام بابادتها فعاد الهدوء والامن الى كسلا ورجع الامير لتاماى .

## الفصالاتان عشر

## درب كات وقيلا أور والمتخلفين

درب كاتى لفظ بجاوى معناه «حامى الطريق» ولقد أطلق هذا اللفظ على محمود بك على واشتهر به . فلقد كان محمود على هذا شيخا لقبيلة الفاضلاب التى هى احدى فروع قبيلة الامارار فى ألعهد التركى ، ولما كانت قبيلة الفاضلاب تسكن فى المنطقة الواقعة بين سواكن وسنكات فلقد كلفت الحكومة التركيبة محمود على ليقوم بحراسة هذا الجزء من الطريق بين بربر وسواكن وكان محمود على يتقاضى مبلغا من المال يعتبر فى ذلك الموقت أجرا كبيرا وهو خمسة وعشرون جنيها استرلينيا ولقد أعطى محمود على كلمته للحكومة التركية وتعهد بحماية الطريق ضد أى من كان واستمر ملتزما بكلمته هذه حتى قبيل مماته .

عرف محمود على بالشجاعة والكرم كما عرف بالوفاء والمروءة ومما يحكى عن وفائه أن قاتلا استجار به فاجاره فحضر أهل القتيل يطلبون القاتل وأمام الحاحم فى الطلب لم يملك محمود على الا أن اوعدهم بأنه سيخدع القاتل ويطلب منه الرحيل بعد أن يزوده بالماء والاكل وحدد لهم طريقا معينه لسفر القاتل ولما انصرف أهل القتيل جمع محمود على ابناءه وأخبرهم بالقصة وطلب منهم ان يفتدى القاتل بأحدهم ليسافر مكانه . وتطوع أحد ابنائه وسافر فى الطريق التى عددها محمود على ولما أقبل عليه الليل تدثر بثوبه ورقد • وقى عددها محمود على ولما أقبل عليه الليل تدثر بثوبه ورقد • وقى

منتصف الليل حضر أهل القتيل لقتل القاتل ولما وجدوا الشخص الراقد متدثرا بصورة لايظهرمعها وجهه ساورهم الشك فقالوا أنرجلا كمثل محمود على لا يمكن أن يغدر برجل استجار به ولابد أن هناك خديعة فسحبوا العطاء عن الشخص الراقد بعد مجهود عنيف ليتبين لهم أنه احد ابناء محمود على فتركوه ورجعوا لمحمود على وقالوا له لقد عفونا عن القاتل لأنك فديته بابنك .

أن هذه القصة انها تدل على الوفاء الذي عرف به محمود على الذي ضرب أروع الأمثله لشيوخ العرب الذين يتمسكون بكلمتهم حتى الملوت الشيء الذي دعا محمود يتمسك بوعده الذي قطعه للحكومة التركية ومن أجله حارب أخوانا له في الوطن والدين . وقيلا أور لفظ بجاوي كذلك مكون من كلمتين «قيلا» و « أور » ومعناها قصير الاذنين وتطلق على حيوان شديد الشراسة ولقد عرف بهذا اللقب محمد آدم أركاب زعيم قبيلة الساطراب وهي احدى فروع قبيلة الامارار ولقد اشتهر قيلا أور بالشجاعة والحكمة كما كان شاعرا فعلا سجل الكثير من حوادث الثورة المهدية في شرق السودان بشعره.

ولقد كان له أكثر من موقف من الشورة المهدية فكان تارة معها وأخرى ضدها وله شعر في كلا الموقفين عندما كان يقف ضدها كان يتساجل الشعر مع الشاعر موسى نقل (وهو من قبيلة الشعاياب وكان من أوائل مناصرى الثورة المهدية في شرق السودان وقد ظل يساندها بسيفه وشعره ويسجل انتصاراتها شعرا ولقد حازت المساجلات الشعرية بينه وبين قبلا أور على اهتمام الناس في ذلك العصر مما جعل الانجليز يعدمونه بعد القبض عليه بعد زوال دولة المهدية)

تزعم محمود على وقيلا أور مناهضة الثورة المهدية بشرق السودان وجمعوا ضدها المتخلفين من رجال القبائل.

وكان أول التحام لمحمود على بجيوش الأمير عثمان ذقنه بعد واقعة سنكات الأولى . اذ حضر محمود على ومعه أربعمائة رجل لمسائلة محمد بك توفيق قائد حامية سنكاتكما قام محمود على بقيادة الحملة على الأمير عثمان دقنه فى منطقة قباب .

لقد كان وقوف قيلا أور مع الثورة المهدية في شرق السودان عن عقيدة واقتناع ولكنه ثار ضدها بعد أن أعدم الأمير عثمان شقيق قيلا أور الذي اشترك في قتل أحد الأنصار ولم يتمالك قيلا أور مشاعره فحكم عاطفة القرابة والدم فانفصل عن الشورة المهدية ووقف مع محمود على يقودان المتخلفين ويتلقيان العون والمساعدة من الأتراك والانجليز •

عندما أحكم الأمير عثمان دقنه الحصار على سواكن جمع محمود على بعضا من اتباعه بقرب سواكن فى بئر (تهشيم) وكان يرمى من ذلك منع الأمير عثمان من محاصرة سواكن . وفى يوم ١٢ مايو سنة ١٨٨٤ أرسل محمود على بعضا من خيالته لمعسكر الأنصار ليلا فاطلقوا رصاصهم على الانصاركما قاموا بالقبض على سبعة من جنود الأمير عثمان وسلموهم للسلطات الانجليزية بسواكن .

أرسل الأمير عثمان الأمير على حامد على رأس ستمائة جندى الى اتباع محمود على متغيب بسواكن فارسل له اتباعه يخبرونه بقدوم الأنصار للحرب •

فما كان من محمود على الا أن أسرع من سواكن بعد أن جمع عددا كبيرا من الجنود الى بئر (تهشيم) وعند وصوله أمر الباعه الذين كانوا حوالى ألف وخمسمائة بالهجوم على جنود الأمير على حامد والتحم الفريقان فقتل من اتباع محمود على ستة عشر رجلا

وجرح عدد آخر وهرب الباقون الى سواكن بما فيهم محمود على وغنم الانصار عددا كبيرا من المواشى وسبوا تسعة وأربعين أمرأة .

بعد هذه الواقعة أرسل الأمير عثمان الأمير على حامد الى بئر هندوب التى هى أقرب بئر لسواكن ليشدد الحصار على سنواكن وادى هذا الحصار الى الاضرار بمصالح بعض القبائل المحيطة بسواكن والتى كانت تناجر مع سنواكن فى منتجاتها من المواشى والألبان وتجمع هؤلاء الأعراب وفيهم اتباع محمود على وقيلا أور وأرسلوا فرقة من الكشافة تبلغ ثلاثين شخصا والتقت هذه الفرقة بثلاثة كشافة للامير عثمان دقنه والتحموا بهم واستشهد اثنان من الأنصار ورجع الثالث لمسكره كما قتل واحد من الأعراب.

وأخبر الانصارى الذى نجا من القتل الأمير على حامد بما حدث فأمر الأمير على خامد جنوده بالتحرك الى معسكر اتباع محمود على في (دم) التي تقع قرب بورتسودان حاليا .

هجم الأمير على بجنوده على اتباع محمود على فقت لوا منهم اثنين وعشرين وغنموا منهم بعضا من الماشية كما سبوا أربعين امرأة • ولم يصب أى من جنود الأمير على بسوء • وحدثت هذه الواقعة يوم٢٦ مونيو سنة ١٨٨٤ •

بعد أن أحكم جنود الأمير عثمان دقنه المحصار البرى على سواكن ومنعوا عنها المواد التموينية لجأ الانجليز الى ألمرأفىء ألبعيدة لجلب المواشى والمواد التموينية فما كان من الأمير عثمان ألا أن أرسل السرايا لمراقبة المرافىء . وفى يوم ١٠ يوليو ١٨٨٤ شاهدت سرية من جنود الأمير عثمان فى شيخ برغوث ( بورتسودان حاليا ) بعض الأعراب من اتباع محمود على يشحنون مواشيا فى احدى المراكب الشراعية فهجم عليهم جنود الأمير وقتلوا منهم خمسة واسروا سبعين ورجعوا بتلك المواشى من أبل وبقر وشاه .

تجمع اتباع محمود على بعد هذه الواقعة لأخذ ثارهم وعرف جنود الأمير عثمان بذلك فاستعدوا لهم وتوجهوا نحوهم ولما دنوا منهم جاء مندوبون عنهم مستسلمين مطالبين البيعة والانضمام للفقيه أحمد القلهيابي فرجع عنهم جنود الأمير عثمان وانضم الاعراب لأحمد القلهيابي وكان على وأسهم قيلا أور وأبناء محمود على ٠

بعد هذه الحادثة تجمع بعض اتباع محمود على وقاموا بنهب مواشى اخوانهم الذين بايعوا المهدية وانضموا لأحمد القلهيابي فأمر ألأمير عثمان أحمد القلهيابي وابراهيم حمددو وبعض جنوده بالتوجه نحو الاعراب المجتمعين فان سلموا وبايعوا وردوا ما نهبوا من موأشى تركوهم والا فالحرب.

وعرف الاعراب هذا فارسلوا لمحمود على الذى كان بسواكن يستعجلونه الحضور ويخبرونه بما حدث فما كان منه الا أن اخبر الانجليز فى سواكن بما يدورفاعطوه مائتى بندقية وعشرين صندوقا من الذخائر وخسين اردبا من الذرة وعينوا له سفينة تحمل محمود ومن معه فى مرسى الشيخ برغوث وتوجهوا من هنالك الى جبال منطقة أربعات كان معسكر جنود الأمير عثمان بجوار معسكر محمود على فتوجه الفقيه أحمد القلهيابي وابراهيم حمددو الى محمود على واتباعه ودعوهم للمهدية وأظهر محمود على واتباعه ميلا للمهدية وأظهر محمود على واتباعه ميلا للمهدية خداعا منهم وتعطيلا للوقت ولما طلب منه الفقيه أحمد القلهيابي لم يمانع ولكنه طلب مهلة من الوقت .

كان محمود على اثناء هذه الفترة يحاول اقناع اصحابه الذين انضمو أ للمهدية بالرجوع اليه وكان يتصل بهم ليلا دون علم أحمد القلهيابي واستطاع محمود أن يقنع الجماعة المنضوية تحت لواء القلهيابي •

ابدى محمود على رغبته فى التوجه لمعسكر الأمير عثمان وسار مع القلهيابي مسافة من الطريق ثم أنسحب ليلاهو وأمسحابه والجماعة

التى دانت مؤيدة للمهدية من اتباعه وتوغلوا في الجبال حتى وصلوا جب (الراربى) ورجع الفلهيابي وآخبر عثمان بذلك فارسل معه مددا بقيادة الامير على حامد وادريس سكر وحامد بن احمد دقنه والامين اسماعيل وسافر جيش الانصار حتى وصل معسكر محمود على في منطقة أربعات يوم ١٠ سبتمبر ١٨٨٤ ووجدوا محمود على قد قحصن بجبال اربعات الشاهقة على جانبي الطريق ولما راوا الانصار فتحوا فيهم نيران البنادق فاستشهد منهم ثمانية عشر وقتل من أتباع محمود ستين ومنهم على بن محمود على وانهزم محمود على وجماعته ورجع محمود على لسواكن وظل الانصار يتابعون غلول اتباعه وقتلوا منهم حوالي مائة وتوغلوا خلفهم في الجبال حتى وصلوا منطقة (هيت) وهي قرب (أبوحمد) حيث ظفروا بمائة وعشرين من رؤسائهم وعادوا بهم للامير عثمان يوم ٢٢ اكتوبر ١٨٨٤ ٠

وفى نفس يوم واقعة أربعات أرسل الأمير سرية لمحاصرة مرسى الشيخ برغوث فوجدت السرية بعضا من جماعة محمود على الهاريين من مكان الموقعة باربعات وهم فى طريقهم الى سواكن عن طريق مرفأ الشيخ برغوث وهجمت عليهم السرية وقتلت منهم اثنين وعشرين واستشهد من الانصار ثلاثة من بينهم اميرهم محمد نور دقنه .

أستمر الامير فى ارسال السرايا لمحساصرة المرافى، لقطع ألمؤن عن سواكن وفى مرسى «درور» شمال بورتسودان » ظفرت احدى السرايا بعض أتباع محمود على يهمون بشحن ماشسية على ظهر سفينة على المرسى فهجموا عليهم وقتلوا خمسة واسروا سبعين وأخذوا الماشية التى كانت معهم .

بعد هذه الحوادث رجع قبلا اور وانضم للامير عثمان فجعله أميراً على قبيــــاته . لم يستمر الوفاق بين الانجليز ومحمود على طويلافلقد نشب خلاف يينه وين كتشنر بسبب قرار كتشنر بارسال الاسيرات من نساء جنود الأمير عثمان دقنه اللائي تم أخذهن في واقعة تسلها الى مصر ولم يكن من محمود على الا أن عارض قرار كتشنر بعد أن وضح له ان الحرب قد صارت بين كفار ومسلمين فعدل كتشنر عن قراره بارسال الاسيرات لصر امام تهديد محمود على وقام باعتقال محمود على لمدة اربعين يوما. ولم يكن من محمود على الا أن وجه أبناءه بالانضمام للأمير عثمان دقنه الذي استقبلهم بضرب النحاس في تسلها وجعلهم قادة للدفاع عن ساحل البحر الاحمر مع أخوانهم من أبناء الامار ار وبقية البحة وذلك بعد نقل الامير لمعسكره من تسلها الى اداراما . وهكذا تم اتحاد جميع بعد نقل الامير لمعسكره من تسلها الى اداراما . وهكذا تم اتحاد جميع وللحفاظ على استقلال السودان في ظل الثورة المهدية وقوفي محمود على سنة ١٨٨٩ .

ı · ·

# الفصلاخالت عشر

## الغزو البريطاني

### فتح طوكر

رأت الحكومة الانجليزية أنه لابد من احتسلال طوكر حتى تستطيع تأمين موقف سواكن وبعد مشاورات بين القاهرة ولندن استقر الرأى على فتح طوكر فبدأت الاستعدادات ووصول تعزيزات لحماية سواكن وكانت الخطوة الاولى فى الطريق لفتح طوكر هى قيام الكولونيل هولد سميث معحامية سواكن بالهجوم على معسكرات جنود الأميرالقربية من سواكن فقام هولد سميث بالهجوم على معسكر الامير فى هندوب فى ٧٧ يناير ١٨٩١ وكان فيها نحو مائة رجل بقيادة الامير محمد آدم سعدون الذى خسر المعركة واستطاع هولد سميث الاستيلاء على هندوب . وفى ٢ فبراير ١٨٩١ هجم جنود هولد سميث على تاماى التى كان فيها خصيين رجلا بقيادة الشريف قسسه فأسروا الشريف وهزموا أصحابه .

بعد هذه الحوادث أستطاعت سواكن أن تستنشق الهواء بعض ألشىء بعد أن كانت تعانى من حصار شديد وفي ٨ فبرأير ١٨٩١ استطاع هولد سميث الاستيلاء على ترنكيتات وكان الامير عثمان ملما بكل تحركات العدو الانجليزى واستعد لاسترجاع هندوب ولكنه عرف مخطط الانجليز بالهجوم على طوكر وكان في هذا الوقت في أراضي الحباب وانتهز الانجليز فرصة غيابه للهجوم على طوكر و

كانت طوكر تحت حراسة خمسمائة من الانصار بقيادة محمد طاهر المجسدوب الذى ارسلل للامير عنمان يخبره بنزول قوات انجليزية بترنكتات . وكان فى هذا الوقت الإمير عثمان يتقدم لاسترجاع هندوب التي تراجع عنها الجنود الانجليز لتدعيم حملة فتح طوكر .

أرسلت انجلترا قوات اضافية لمساعدة هولد سبيث في فتح طوكر، تحركت هذه القوات بحرا من مصر الى سواكن بقيادة أللواء أستيل والكولونيسل ونجت ونعوم شقير وملحم بك شكور فدخلوا سواكن في ١٤ فبراير ١٨٩١ ووجسدوا هولد سبيث قد سبقهم الى ترنكتات فلحقوه في الميوم المتالى وفي صباح ١٦ فبراير ١٨٩١ آبقى هولد سميث في سرسى ترنكتات قوة من العساكر وسار نعو ساعة فأقام مخزنا للماء حسنه بمدفعين وبعض العساكر قاصسدا التيب بالقوة الاتية ٨٥ ضابطا وألف ومائة وستين جنديا ومائة وواحد وخسين جوادا ومائة وخسة وتسمين جملا وثلاثين بغلا وستة واربعين حمارا وقبل وصولهم الى التيب بقليل رأو اعظام القتلى تدانتشرت لتخبرهم أنهم في ميدان واقعةبيكر فوجدوا الآبار مسدودة فقام الجيش بحفرها وأخذو منها كفايتهم من الماء وبات الجيش في مكانه وفي فجر اليوم التالى ثارت زوبعة رملية شديدة غطت الطرق بغبار كثيف وباتوا في مكانهم كذلك ليلة شديدة غطت الطرق بغبار كثيف وباتوا في مكانهم كذلك ليلة

هذا وقد كان الأمير عثمان دقنه قد عاد الى طوكر فى ١٦ فبراير ١٨٩١ الى معسكره ( بعفافيت ) بجوار طوكر وحال وصوله ضرب نصاس الحرب وتجمع عنده ٦٠٣٠ مقاتلا وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب والمدرق وعلى رأسهم الأمير الشايب أحمد والشريف حمد المنيل وعلى الفرسان الأمير عثمان تائب .

وفى فجر ١٩ فبراير ترك هولد سييث في التيب مدفعين وخسين رجلا وبعض الجنود وسار بالجيش الى طوكر تتقدمه السواري

والكولونيل ونجت الذى التقى بطلائع الأنصار عند خرائب طوكر القديمة فاشتبك معهم و وتراجع ليحث الجيش على الاسراع وأحتلال خرائب طوكر والامتناع بها قبل وصول الانصار فأسرع الجيش حتى وصلها الساعة ١٠ صباحا فاتخذ من جدرانها متاريسا و هاجم الانصار الجيش الانجليزى الذى صب عليهم الرصاص كالمطر وتبادل الفريقان النار وهجم الأمير عثمان نايب واخترق صفوف ألعدو ولما قتل فرسة من تحته هجم راجلا ويده الحربة وهو ينادى (اين الملعون كبيرهم) فتصدى له الكابن ميتشل قمندان الحملة ورماه برصاص مسدسه فاحتمل الضربة وظل مهاجما يريد قتل ميشيل ولكنه سقط شهيدا قبل أن يصل ميشيل و

استمرت الواقعة ساعة ونصف انجلت عن تراجع ألامير عثمان دقن وانصاره فمروا بمعسكرهم واخذوا نسائهم وساروا جنوبا ثم أنقسموا فريقين فريق انضم للامير الشايب وفريق بقى مع الأمير عثمان فنزل فى (اداراما).

بعد سقوط طوكر فى يد الانجليز أرسل الخليفة تعليماته للامير عثمانًا مع محمد خالد زقل لنقل معسكرهم الى (اداراما) وعدم الاستبالئمع القوات الانجليزية فى أى معركة سافرة وكان الخليفة قد شعر بتوجيه بريطانيا لكل قوتها لشرق السودان كما أراد أستدراج الجنود ألانجليز للجبال حيث يستطيع استعمال حرب العصابات ضدهم .

سافر الامير عشمان الى أم درمان وتناقش مع الخليفة حول الموقف في شرق السودان ثم رجع الى مقر قيادته في (اداراما) .

استطاع الامير عثمان انشاء مدينة صغيرة فى (ادارأما) كانت مبانيها من اللبن • فشسيد جامعها ومنازل للأمراء كما أقام ثكنات للجنود متازل لهم •

أستقر الأميرعثمان في اداراما فنظم أعماله الاداريةكما قام بارسال

العملات من وقت لآخر على معسكرات الانجليز على طول امتداد ساحل البحر الأحمر وكانت آكثر حملاته تأثيرا هي الجردة التي هاجمت الانجليز في طوكر سنة ١٨٩٥ حيث كبدتهم خسائر فادحة في الارواح وتنيجة لحملات الامير عثمان على الانجليز تحركت قوات انجليزية في أبريل١٨٩٦ مكونه من فرقتين تحركت احداهما منسواكن والأخرى من طوكر والتحمتا مع قوات الأمير عند خورونترى حيث كبدهم الأمير خسائر فادحة وهربت فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك في المعركة وهربت فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك في المعركة وهربات فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك في المعركة وسائر فادحة وهربات فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك في المعركة وهربات فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك في المورد والتحديث والمورد والتحديث في المورد والتحديث في المورد والتحديث في المورد والتحديث في المورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والتحديث والمورد والمورد والتحديث والمورد والمو

#### حملة النيل:

أقرت الحكومة البريطانية فى ١٢ مارس ١٨٩٦ احتلال السودان وبدأت قواتها تتوغل فى الأراضى السودانية من الشمال على امتداد مجرى النيسل.

بعد توغل القوات الانجليزية فى الاراضى السودانية أرسل الخليفة يطلب من الأمير عثمان الحضور الى أم درمان حيث أمره الخليفة بحماية شلالات السبلوقة •

وبعد شهرين أرسل له الخليفة أوامره بالتوجه للانضمام لقوات الامير محمود ود احمد .

#### واقعة النخيلة:

خرج محمود ود احمد بجيشه من المتمة فى ٢٠ فبراير ١٨٩٨ قاصدا بربر لاستعادتها وكان يعاونه فى القيادة الامير عثمان وظهر خطأ الخليفة عبد الله فى هذه القيادة التى سلمها لشاب غير مجرب وجعل الأمير عثمان بخبرته الطويلة فى قتال الانجليز مساعدا له واختلف القائدان الشاب والمجرب فى الخطة الحربية التى يجب أن تتخذ وأصر الامير عثمان على الابتعاد عن النيل لتفادى البواخر ولتطويق الجيش بحركة التفاف من خلفه حين تقدمه ومصادمته بعيدا عنضفاف النيل حتى لايجد عونا

من البواخر . ولما اختلف القائدان أرجعا ألامر الى ألخليفة فوافق على خطة الامير عثمان الذى كان يرى أن يطوق جيش كتشنو فيهجم عليه هو ومحمود بجيشهما من الخلف بينما يتقدم الخليفة بجيشه من أم درمان لقرية محمد الامام ولكن الخليفة رأى الانتظار بالعاصمة فلم يعمل بالجزء الثانى من الخطة .

زل هذا الجيش على مسافة . ٣٠ ميل من النيل وفيه ٢٠ ألف مقاتل و ٨ ألف بندقية وفى واقعة النخيلة على نهر عطبرة التقى السردار بالجيوش السودانية تحت قيادة محمود ود أحمد . وكان الأمير عثمان قد أمر الانصار بحفر خندق ليقفوا فيه وعدم الخروج منه وبعد معركة حامية استعمل فيها الغزاة قنابل ومدافع ورصاص الرشاشات انكسر الانصار ووقع محمود أسيرا بعد أن قتل من رجاله ٣ ألف وبلغت خسارة الجيش الفاتح ٥٥٠ بين قتيل وجريح .

وبعد اتنهاء الواقعة أقام الامير عثمان على بعد ساعتين من ميدان المعركة حيث تجمع لديه الاحياء من جيشه وجيش محمود ود أحمد وسار بهم نحو (اداراما) حيث توقفوا برهة قصيرة والنجه نحو أبو دليق ومنها الى القضارف ومكث الامير شهرا بالقضارف ثم سافر منها لرفاعة لزيارة صديقه الطيب السواكني وبعد فترة قصيرة أرسل الخليفة في طلبه للاثمتراك في المعركة الفاصلة مع قوات الغزو •

وصل الامير أم درمان حيث استقبله الخليفة أحسن استقبال وقام الامير بالقاء خطبة نارية على حشود قوات الخليفة .

استعد الخليفه عبد الله للقاء جيش كتشنر في كررى وقام بتوزيع اللهام على قواده . وكانت مهمة الامير عثمان دقنه التي أوكلها اليه الخليفة هي حراسة طريق الانسحاب لأم درمان ولكنه نظم صفوفه

بسرعة وأخذ فى استغلال واجبه لأبعد مدى ممكن على الرغم من أنه افتقد أحسن معاونيه ولم يبق معه الا ابراهيم سعيد . فتقدم الامير عثمان دقنه برجاله نحو سركاب واختار بقعة كبيرة من خور أبو سنط وهى تبعد قليلا من النيل . ثم جعل حملة البنادق يصطفون على الضفة الشمالية خارج الخور وقوفا بحيث يبرزون كهدف من مسافة بعيدة وأمر المباقين بالجلوس على الأرض ووضع كل منهم سيفه وسكينه المعقوفة بالقرب منهم . واستمر السكون حتى الساعة الثامنة والنصف حين بالقرب منهم . واستمر السكون حتى الساعة الثامنة والنصف حين فطعته ضجة طلائع ربع التعزيز ثم أسرع الامير عثمان باعادة تنظيمهم . فضصل حملة البنادق وضمهم الى بنادقه فى أعلا وضم حملة السلاح

كان الخليفة كثير الاهتمام بالمعركة المرتقبه فتخلى عن موقع رئاسته الآمن وتقدم للاشراف على المعركة وفلما وصل الخليفة مباشرة بعدربع التعزيز أسرع الامير عثمان دقنه لاستقباله ونقل الخليفة للامير عثمان ما شاهده من تقدم فرسان العدو . فعاد الامير عثمان لتنظيم قوته .

كان كتشنر يتوق للوصول الى أم درمان واحتلالها قبل الخليفة بل كان مستعدا للمخاطرة ولقد كان رد السردار (تقدم ونظف الطريق من اليسار – طريق النيل وبذل كل جهد لمنع العدو من العودة لأم درمان) لم يتقدم الكولونيل مارتن نحو النيل لفتح الطريق لتقدم المشاة ولكنه انحدر بهم شرقا فى اتجاه النهر باتجاه مائل قليلا لجهة الجنوب • الى أن حازى خور أبو سنط الذى وقف حملة بنادق الانصار فى أعلاه ومداوا يطلقون النيران على الكتيبة •

كان ابراهيم سعيد هو قائد حملة البنادق من جنود الامير عثمان دهنه وكانوا يقفون على أقدامهم خارج المخور و أما داخل المخور فكانت صغوف حملة السلاح الابيض وعنسلما اكتملت التنظيمات النهائية

لكمين الرماحة وكان أكثر من الفين مقاتل يجلسون على الارض وارتفعت أسنة حرابهم الى أعلا ، وقف بعد ذلك الأمير عثمان فيهم خطيبا مذكرا اياهم أن المهم هو انزال ألعدو من خيولهم حتى يترجلوا على الارض ، ويمكن بعدها احداث الخسائر لأنه اذا فقد ألعسدو الراكب خيوله وترجل فرسانه كان سهلا بعد ذلك ابادته . ثم أشـــار الأمير عثمان بيده لحملة البنادق لفتح نيرانهم . فبدأ فرسان العدو يتساقطون واحسدا بعد الآخر وذلك لأن الهسدف كان واضحـــا علاوة على قــرب المــدى ثم أشــــــار بيده الى حمـــلة البنادق لايقاف الضرب خشية أن يتقدم العادو مباشرة نحوه أو يلتفون حوله . وعندما اكتملت صفوف العدو واندفعوا في هجمتهم السريعة أمر الأمير عثمان دقنه رجاله بالنهوض استعدادا للاقاتهم فغرز فرسان الرماحة مهاميزهم فى الجياد واندفعو انحو الأنصار مشرعين رماحهم الطويلة أمامهم واضطر صف البنادق من رجال الامير عثمان دقنه الى التقدم . ومنهم من رقد على ظهره في الارض وقد رفع حربته وسيفه فى الهــواء لتبتر كل من يمر فوقه ومنهم من وقف مشرعا سيفه لينزل على أول جسم يصطدم به .

وبعد أن تناقصت المسافة الفاصلة بين القوتين جاء الاصطدام المروع • ثلاثون ثانية كانت المعركة قد وصات قمتها ، فتعالت الأصوات سقوط الحديد على الحديد وسيوف البجه مع حراب الرماحة الطويلة ، فلم يعد أى مجال لاستخدام البنادق وما أرتفع ساعد ليصوب الا وبتر وتنزل السيوف لتبتر كل ما يقابلها .

دامت المعركة الدموية الهائلة مائه ثانيه ، ولقد قاتل رجال الامير عثمان دقنه بشجاعة وعزيمة الامر الذي مكنهم من الامساك بخناق العدو واقتلاع النصر منه ، وعاد الامير عثمان دقنه مرة أخسري وسط

وجاله ليعيد تنظيمهم بنفس الترتيب السابق ولكن عندما حاول الكولونيل مارتن الالتفاف حول جنود الامير عثمان دقنه أسرع الامير عثمان فأعاد مواجهته واستمر اطلاق النار بضع دقائق ولقد أصبح الحل الوحيد أمام الامير عثمان هو الالتحام مع العبدو بسرعة وعدم التعرض من مسافة بعيدة لنيران مدفعيته وبعبد أن ضمن جذب عدوه أعدالعنصر الاول من المفاجأة يكون فيه المظهر غير المخبر أى الظهر عن وسط خضم بشرى يختلف عن الحقيقة ووجد العدو نفسه غارقا وسط خضم بشرى مسلح يزيد على الالفين . أما العنصر الثانى من المفاجأة فهو السرعة أى سرعة توجيه الضربة القاضية .

لقد كان الأمهر عثمان رائعا سواء فى تخطيطه للمعركة أو فى ادارتها أثناء اشتعالها بارعا فى جدب العدو نحوه واغرائهم بالهجوم . وكان كذلك معلما فى توجيه الضربات للخيل وحكيما فى رفضه لمطاردة عدو راكب .

انتهت معركة كررى بانكسار جيش الخليفة أمام الفاتح البريطانى وبعد أن ضرب كل فرد من جيش الخليفة أروع الامثلة فى البطولة والتضحية واحتقار الموت ولم يكن أمام الخليفة الا التراجع نحو الغرب والاستعداد لمواصلة النضال لتحرير البلاد وأجلاء المستعمر الغرب عنها .

## الفصالرابععشر

### أسر الأمسير

حاول الخليفة أن يجند رجالًا من غرب السودان لمواصلة الكفاح ضد الغزاة ولحق به الأمير عثمان دقنه بعد موقعة كررى بمن معه من رجال وانضم اليه أحمد فضيل بعد انستحابه من القضارف تحت وطأة الهجوم المصرى الانجليزي عليه وكان مع الخليفة عبد الله جماعة فيهم الخليفة على ودحلو وانطلقوا جميعا بمن معهم من مقاتلين ونساء نحو أم درمان لملاقاة اعدائهم ولكن العدو كان لهم بالمرصاد مقتفيا أثارهم وعندما بلغوا قرية جديد بدأت قوات الغزو بقيادة السير ونجت بضرب المجاهدين السودانيين برصاص المدافع الرشاشة حتى حصدتهم وقبل واقعة الجديد بيومين لسعت حية الشيخ محمد بن الشيخ الطاهر المجذوب فانتظر الأمير ليبقى بجواره ولم يحضر استشهاد الخليفة عبد الله وأصحابه فاوصى أصحابه أهل الشرق فركبوا باخرة من جهــة الدويم الى رفاعه ثم البطائة ثم حمرى اما الأمير عثمان فقد تنكر الا من اخصائه ومكث مع صديقة الطيب السواكني في رفاعة لمدة أسبوع ثم سافر لحمري فاقام فيها أياما والحكومة جادة في طلبه ثم بارحها ومعه شايا من ارتيقة باعثمان انسمة الشيخ أحمد أبو طاهر فلما وصل (أودى) أرض الهاكولاب قام معه شاب هاكولابي اسمه الشيخ أحمد ابراهيم عبد الله أوصله الى جبل أوربا عند قبيلة الجميلاب وكانت الحكومة مهتمة بتحركاته فارسل الى الارتيقة بطوكوكي يرحلوه الى الحجاز فاعدوا سنبوكا في ترنكتات وآخر في هيدوب وثالث في شــمال

العقيق أعده الشيخ ضرار على ضرار والشيخ أكد موسى ولكن خبر وجود الأمير في أوربا انتشر وسمعه الكثيرون خصوصا الخليفة الأمين آدروب الذي ابلغ النبأ للخليفة الصادق الارتيقي وهذا بدوره آخير محمد بك أحمد مأمور سواكن الذي جاء إلى محل وجود الأمير فجأة ومعه قوة من البوليس والضابط برجس فالقوا القبض على الأمير بينما كان يرتل القوان وتحقنوا من شخصيته من خلال آثار الضربات التي أصيب بها في معركة سنكات الأولى ونقل الأمير مثقلا بالحديد الى سواكن حيث اعتقل مسنة الأولى ونقل الأمير مثقلا بالحديد الى سواكن حيث اعتقل مسنة وأدى فريضة الحج سنة ١٩٦٥ وتوفى في يوم ٨ ديسمبر مسنة وأدى فريضة الحج سنة ١٩٦٥ وتوفى في يوم ٨ ديسمبر مسنة وأدى فريضة الحج الله الماهم الى أركوبت سسنة ١٩٦٤ بعد فرق مدينة وادى حلفا .

## الفضال فاست عشر

#### ش\_خصيته

كان الأمير عثمان دقنه طويل القامة يميل الى الربعة قوى البنيان أسمر اللون عربى الملامح ، دقيق التقاطيع اقنى الأنف كثيف شمع الحاجبين واللحية تغضن جبهته حين يغضب .

ولقد ولد الأمير عثمان ونشأ بمدينة سواكن التي كانت مزدهرة في ذلك الوقت وقد صب فيها ممتاز باشا خلاصة الفنون المعمارية كما انها كانت قصبة تجارية رائجة على مستوى العالم حيث كانا يؤمها الناس من كل انحاء المعمورة ، فاجتمع فيها التجار والعلماء والفقهاء وزهت حضارتها وشمخت بعلمها ونهل اهلها من العلم والحضارة قدرا كبيرا.

كانت اسرة الأمير عثمان دقنه قد اشتهرت بحرفة التجارة التي هاجر جدهم عبد الله التركى بها من الأسكندرية ونشأت العائلة من بعده متبعة مسيرته كما تفقه أهله في علوم الدين واللغة حفاظا على دينهم وتراثهم • في هذا الوسط نشأ الأميرنشأة جادة فقدكان يقسم وقته بين العلم والعمل في التجارة التي جعلته يزور بلادا مختلفة • فتفتحت افاقه وزادت معرفته فاجتمع لديه العلم بما قاله من تعليم ديني ولغوى والتجارب بما خبره من اسفار التجارة • كانت اسرته العباسية الأصل متحفظة في حياتها ولم تكن تستكن للاستعمار ولم تهاونه بل جاهرت بعدائها له ولقد عرف الأمير منذ طفولته الباكرة بقوة الشخصية والميل للزعامة حتى لقب

(بعثمان هدأ) (وهدأ) هـذه معناها « الزعيم » اذ كان يتزعم الأطفال فى طفولته وظل كذلك طيلة حياته متقدما فى كل عمـل يمارسه ولم يكن يرضى بأن يكون تابعا لا رأى له •

فهل من كل العلوم التى كانت موجودة فى عصره فى سواكن ولم يقف طموحة عند هذا الحد بل شد الرحال لليمن حيث درس فى مدينة (موخا) ونال شهادة العالمية ورجع لسواكن لينهل من علوم الفقة وتبحر فى المذهبين الشافعى والحنفى كما تبحر فى علوم النحو والتوحيد ودرس علم (الزايرجة) الذى هو ضرب من (التنجيم) ولقد جعلته اجادته للغة العربية والدين خطيبا بليغا ومتحدثا فطنا لا يمله السامرون •

لم يكن الأمير عثمان مثل بقية الناس لانه كان عبقريا وكان عظيما في حبه لوطنه وترابه خلق الله له نفسا مختلفة عن نفوس الناس حتى انها لتجد المتعة واللذة فيما يراهكثير من الناس منتهى الالم والعذاب •

فلو اراد أن يعيش عزيزا مكرما بل وزعيما في قومه لامكنه ذلك بمهادنته للاستعمار الذي بذل له الوعود البراقة المرة تلو المرة ولكنه كان صاحب مبدأ وعقيدة ولم يرد سوى نصرة الدين وطرد المستعمر الغاشم من أرض الوطن وحتى بعد أن انكسرت جيوشه ووقع في الأسر وظل أسيرا في ايدى اعدائه لمدة ست وعشرين عاما فانه ظليرفض حتى الرمق الأخيرمن حياته الاعتراف بشرعية الحكم القائم أو يبايعه ولو أنه فعل ذلك لعاد أميرا على الشرق وسافر الى بريطانيا ليمنح لقب (سير) .

ولكنه في عظمته آثران يبقى أسيرا ويقضى باقىعمره في غياهب

السجون على مهادته العدو ، وعلى أن يعطيه ولاءه ومحبته ولما يئس عدوه من أن ينال منعظمته لجأ ذلك العدو الى أحط الأساليب وأدناها للنيل منه والتشكيك فى أصله غزعم أنه ليس سودانيا ثم زعم انه لم يكن يحارب من أجل عقيدة بل انتقاما من الانجليز الذين حاربوه فى رزقه ثم شيتوا أهله ويكفى لنفى افترائهم هذا ما عرضوه عليه بارجاع ما فقده من أموال وممتلكات فكان رده عليهم بأنه خرج مجاهدا فى سبيل الله ولقد عرض عليه نيازى باشا نظارة عموم قبائل شرق السودان فرفضها كذلك فى اباء وشمم .

أما عن عقيدته الدينية فيكفى أنها حركته فى زمان لم تكن فيه طائرات ولا سيارات ليقطع الصحارى فى البحر الأحمر في أقصى الشرق الى ( الأبيض ) فى أقصى الغرب ليقابل الامام المهدى ، وكيف تخلف بعض من مرافقيه فى بربر بعد أن اضناهم التعب .

ولقد سافر للامام المهدى بمحض ارادته واختياره بلا دعوة واستمر مؤمنا بالدعوة حتى انه عندما سئل وهو فى الحبس ان كان لا يزال يؤمن بالدعوة المهدية ، اجابهم بأنه يموت على اعتفاده هذا .

لقد مكث الأمير عثمان ست وعشرين عاما فى الأسر وكان اثنائها وحيدا منفردا معزولا عن غيره ، وكثيرا ما كان يمتنع عن الكلام لفترات طويلة بل ويمتنع أحيانا عن الأكل .

ونحن نعرف أن الحبس الانفرادي هو امر أنواع الحبس وتنيجته الحتمية الانهيار العصبي بل الجنون ، وقليل من الناس يستطيع

احتماله لأكثر من فترة قصيرة جدا أما الصبر عليه لمدة ربع قرن من الزمان فهو أمر لايقدر عليه الاصاحب عقيدة راسخة وايمان قوى ولقد تحلى الأمير عثمان دقنه بهذه الصفات كلها مصحوبة بمقدرة عظيمة على تحمل التعب والارهاق الجسمانى • وأكبر دليل على ذلك اسفاره الطويلة الكثيرة لكأن الأرض كانت تطوى تحت قدميه اذ لم تكن المسافات تعنى شيئا فى نظرة •

لقد حارب الأمير عثمان جيوش الأمبراطورية البريطانية وهي فى أوج مجدها (عندما لم تكن تغرب الشمس عن أرضها) ولقد حشدت له الجيوش الجرارة التي جاؤا بها من مختلف بقاع ألأرض وعلى رأس كل منها قائد من العظماء الذين تخرجوا فى أرقى الكليات الحربية والعسكرية وجنود مسلحون بأحدث الأسلحة النارية الفتاكة فوقف الأمير عثمان فى وجه كل هؤلاء وحده القائد والرأس المدبر لجيوشه التي استطاعت بأسلحتها البدائية وايمانها الراسخ أن تقهر العدو وتزلزل الأرض من تحنه دستولى على سلاحه وتردله كيده فى نحره ٠

لم يتقن الأمير واتباعه فن القتال وحده بل اتقنوا أساليبكثيرة وسبقوا اليها العالم بعشرات السنين ففى فن الاستخبارات كان الأمير يعرف دائما ما يجرى داخل أسوار سواكن وخارجها على السواء كما كان دائم العلم بتصركات العدو والامدادات التى تصله أوتعادره وكذلككان يعلم بارسال الجواسيس والخونة الى الجبال لبث الدعاية ضده وكان يرسل التقارير للامام أولا بأول عن كل ما يحدث •

(ظهر الأمير فى ميدان الحروب كصاحب مدرسة خاصة تميزة عن غيره من القادة ولقد عرف الأمير بأن عمليات انسحابه كلها كانت

ناجحة وهيأشق وأقصى العملياتكما هي الاختبار الحقيقي للقادة حيث تنم في ظروف عصيبة . فلا ذكريات المعركة الخاسرة ولا المواقف أو مجرى الأحداث يساعدان على أتمامه يقوة متماسكة لم تفقد بعد مواصفاتها القتالية . وتلك كانت عظمة الأميرفانكان اختراقه للمربعات الانجليزية عظيما فقدكان انسحابه ومواصلته الكفاح في مكان آخر اجدى وأعظم و ولقد كان يترك أرض المعركة ليقاتل ثانيا ولولا ذلك لا والح جيشه في المعركة الأولى ولما خاض عشرين معركة انتصر في ثمان منها وانكسر في ثمان المعركة المحركة المعركة المعرك

ولقد ظل هذا التصميم الفوالاذى يلازمه حتى مماته = فمجردا ذكر أسماء مواقعه يثبت ذلك فهنالك واقعه (التيب) الأولى والثانية والثالثة وواقعة (تاماى) الأولى والثانية وألثالثة ولقها شهدته هذه البقاع منتصرا بعد ابادة عدوه ، كما شهدته متقهقرا بعد هزائم مرة ولكنها لم تشهده ابدا يائسا أو متخاذلا .

والواضح أن الأمير كان مدركا لعوامل ألحرب النفسية وأساليب استخدامها واستطاع أن يستغلها لأقصى درجة فعندما كان جنوده من البجة يضيقون ذرعا من الانهاك والتعب لمعاركهم المتصلة وحركتهم الدائبة ويؤاثر ذلك في معنوياتهم كان يشيع أن الانجليز قد فروا وعندما رجع بقايا جنود جراهام الى مصر فقد كنا يعلم جيدا أن الانجليز لايستطيعون المكث طويلا في سواكن، ومن ثم يلتهب الحماس في جنوده مرة أخرى فيعيد تنظيمهم ويعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظير ويعادون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظير ويعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظير ويعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظير ويعاودون القتال بروح عالية ويعادون القتال بروح عالية ويوده مرود ويودون القتال بروح عالية ويوده مرود ويودون القتال بروح عالية ويودون القتال بروح ويودود ويودود

عرف الأمير بشدة ايمانه بأهداف الشورة المهدية وبخلقه

ألعسكرى الأصيل يبدى طاعة حرفية لأوامر المهدى والخليفة ولكن طاعته تلك لم تمنعه من ابداء رأيه عندما يرى خللا في أوامر الخليفة ، فقد اعتذر عن تولى امارة دنقلا بعد وفاة ود النجومي فقد قدر الموقف جيدا وادرك أن المكان ليس مكانه ولايستطيع العيش في جو الشمال المشحون بالخــلافات وهو الذي اعتــاد أن يعطيه رجاله في الشرق طاعة عمياء ، كما خشى على جبهة سواكن المتوترةمن الانهيار مفلن يستطيع أحد غيره التعامل مع البجه صعاب المراس . كما تمرد على محمود ود أحمد عندما طلب منه الانضمام له في عطبره ولم ينضم اليه الا بعد أن وصلته أوامر الخليظة شخصيا كما كان اعتزازه بنفسه ومكاتنه واضحا فلم يعترف برئاسة محمود عليه حتى اللحظة الأخيرة والأمير عثمان هو صاحب مدرسة ( الاختراق من مؤخرة العدو ) ويعود نجاحه الى بعد نظره وقكتبكه الذي فاق تصور اعدائه من الأوربيين أو غيـرهم عنــدما كانوا يشكلون قوتهم في مربعات هائلة للتقدم والدفاع . وادرك نقاط الضعف والقوة في ذلك التشكيل فهو يؤمن نيرانا أمامية وجانبيه لتكسر هجمات العدو المباشرة مهما كانت قسوية ولسكن ضعف المواجهات والاضلاع سهلاختراقها لهذا لميعرض قواته لنيرانهم في صفوف تعطى واجهة العدو .

ولكن ادراكه لحقيقة أخرى كان أعظم أثرا وهو الضعف الكامن في الصف الخلفي للمربع فعندما يوجه ضربته الأولى القريبة للضاع المخلفي ويخترقه يضع العدو في موضع عصيب فهو أولايجعل عدوه بين نارين من الخلف والأمام وسرعان ما تنهار الاضلاع الجانبيه وتظل حائرة ، هل تعكس مواجهتها وتوجه نيرانها الى داخل المربع أو تسارع وقنضم الى الضلع الأمامي ، كما كان خرقه للضلع الخلفي أسرعطريقا لوسط المربع الذي تجتمع فيه الدواب والأفراد الاداريين فتموج الحيوانات بها عليها من اثقال وتنطلق صائحة فيكل الاتجاهات وهنا يفقد القائد سيطرته على قوته ، عدا الضلم الأمامي الذي يوجبه له الأمير في اللحظات الأولى من ألمعركة جزءا صغيرا من قوته ويلتفت هؤلاء ليجدوا أنفسهم وحيدين في صف لأعمق له ولا حماية لجانبه • وعند حدوث هذا الارتباك تفقد القوة تشكيلها وترابطها وتنقسم الى مجموعات صغيرة يسهل على جنود الأمير التهامها واحدة تلو الأخرى • ولقد كانت تاكنيكاته تناسب مع نوع معين من الأرض ولظروف معينة فهي مؤثرة وفعاله مع القوة المتقدمه وليس للنقاط الدفاعية التي تدافع دفاعا حوليا وكان الأمير يختار الزمن المناسب للاقتحام اثناء تقدم العدو فلم يكن يهجم في زمن توقف العدو بحيث جرت عادة هؤلاء ببناء زريبة حول المعسكر بل كان يهاجم اثناء خروج العدو من تحصيناته • ثم أن طبيعة الأرض كانت مثالية لتطبيقه لخططه • فجبال البحر الأحمر وممراتها الوعره الضيقة كانت تمكنه من تحقيق المفاجأة اللازمة لنجاح انقضاضه وزعزعة صفوف اعدائه في مدة قصيرة من ظهور قواته أمام قوات العدو الذي لم يكن يمكن الأعداء من تنظيم صفوفهم أو تغيير مواجهتهم وقد كان من العسير عليه تطبيق هذا التاكتيك في أرض مكشوفة .

دافع البريطانيون أنفسهم عن سواكن لحساسية موقعها مما جعل الأمير فى مواجهة مع أغلب قادة ألعهد الفكتورى وأشهر رجالهم مشل (جراهام \_ وكتثر \_ وماكنيل \_ وودهاوس) مما أدى الى اكتسابه خبرة مثالية مستمدة من القتال المتصل مع هؤلاء القادة ألأكفاء

وجيوشهم المدربة القوية فكانبذلك القائد الوحيد المتبقى فجيش الخليفة الذى لم يعانى من التخلف العسكرى الذى عانى منه أغلب القيادة في (كررى) •

لقد عرف الأمير عثمان (الحرب الخاطفة) قب ل أن يمارسها (هتلر) فكان دائما المهاجم وليس ألمدافع، وكان يحدد هو وقت المعركة وسلاحها، كما عرف حرب العصابات قب ل أن يمارسها (الفيتناميون) أو الماوماو فكان يرسل رجاله فرادى وفى مجموعات صغيرة ليقلقوا راحة العدو فى معسكراته ولايتركونه ينعم بأى راحة حيث كان القناصة يترصدون كل من يظهر من خلال فتحات السور ويطلقون عليه الرصاص حتى ضج الجنود ونصبوا بدلا عنهم تماثيل من الخشب على صورة جنود كشفها جنود الأمير بعد أن أطلقوا عليها الرصاص ولم تنحرك.

كذلك أرهق القناصة التابعون للامير الجنود ألذين كانوا على السفن وأجبروهم على النوم داخل البواخر الرطبة وكلما فتح أحدهم نافذة أو ظهر على السطح اصابه رصاص القناصة فأودى بحياته ، وترك معظم الجنود سواكن لحرارة الجو والأرق •

ولقد كان الأمير عسكريا بفطرته فلقد قام بقطع خطوط مواصلات المعدو وخطوط تموينه عندما كان يقوم بحصار المدن فكان ينصب الكمائن فى المضائق والمعرات الجبلية الوعرة . وخير مشال الملكا الكمينين اللذين نصبهما الأمير فى خوراً بنت وخوراً بى سنط للخيالة الانجليز فى معركة كررى ، وهو أول كمين فى تاريخ السودان

الحديث يطبق فيه التاكتيك العسكرى الأصيل حسب النظم العسكرية الحديثة المتبعة . اذ استطاع جنود الأمير تكبيد ألعدو خسائر فادحة في الأرواح زائدا الصدمة القوية التي تلقاها جنود

العدو حيث فشلوا في الوصول الى أم درمان أو قطع الطريق على جيوش الخليفة عبد الله .

قسم الأمير اتباعه من القناصه والمحاصرين الى مجموعات بعضها بالنهار والأخر بالليل حتى لا يجد العدو فرصة للراحة أو الاستقرار، وبالغ الانجليز فى تحصيناتهم فبنوا القلاع خارج السور وعلى مسافات متفاوته منه لتنبيههم فى حالة غارات اتباع الأمير، وأطلق الانجليزا كشافاتهم لتضىء خارج الأسوار بالليل خوفا من الهجمات الليلية، ولم تقتصرهجمات جنود الأميرعلى القناصة بل أرسل الفدائيين وفرق الانتحار التي كانت تشكل قلقا نفسيا خطيرا أرهق أعصاب الجنود فهبطت معنوياتهم و فكان الفدائيون يتسللون فى الظلام وهمعراة بعد أن يطلوا أجسامهم بالدهن فى أفراد وجماعات صغيرة يزحفون على الأرض مثل الأفاعي ويتصلون ببعضهم البعض بأصوات يطلقونها تشبه أصوات طيور الصحراء حتى اذا ما وصلوا هدفهم أطلقوا أشارة الهجوم فينقضوا على جنود العدو محدثين جلبة كبيرة يستيقظ على أثرها كل من فى المكان مفزوعا ليحمل سلاحه ويطلق النار على الصديق والعدو معا

كان الأمير يشن على اعدائه حروبا متنوعه اذ كان يضرب الحصار على المدن ويناوش حاميتها حتى يستنزف طاقتها وتنهار قوتها فتسقط تحت قبضته فريسة سائغة •

وعندما يخرج جنود العدو من سواكن فى تجريدة وعلى طول طريقها يظهر لها الأنصار ويناوشونها بصورة تجعل العدو يعتقد بأن هناك هجوم فيضرب معسكره ويقيم تحصيناته ولكن الأنصار لايهجمون بل يعاودون فعلهم هذا كلما تحرك العدو فيكون الغدو فيحالة استعداد دائم ولايجدمعه الجنود أدنى راحة ولكمتشكوا هذه المناوشات التى كانت تشبه وخز الابرة ولاا يبلغ التعب

والارهاق بجنود العدو أشده وتتحطم معنوياتهم يهجم عليهم الأمين بقواته فيبيدهم فى اللحظة المناسبة التى يساعده على تحديدها وتفهمها ما حظى به من قوة نفاذه تستنتج الكثير الهام من القليل النافه •

ونقد كان الأمير عثمان مؤمنا بأن الامام محمد أحمد المهدى هو المهدى المنتظر ايمانا لم يتطرق اليه الشك أو الضعف وكان عازما على نصرته والجهاد معه حتى الموت ، فكان اذن يدفعه الايمان بفكره والاعتقاد فيهاوليس حب الانتقام وكراهية الحكام الذين صادروا ممتلكاته وممتلكات أهله كما زعموا من قبل وان كان لهذا أثره غين المباشر على ذلك الايمان وتكوين تلك الشخصية لأن الظلم الذي يلحق الأفراد والجماعات كثيرا ما يخلق ثورة عارمة سواء في الفرد أو في الجماعة ويؤثر في حياتهم حتى بعد زوال ذلك الظلم اذا قدر له أن يول .

والأمير عثمان يجاهد في سبيل عقيدة يؤمن بها حق الايمان وامتزجت بنفسه وروحه وكان يجاهد أيضا ضد الظلم الذي قاسى منه هو وعائلته وغيرهم من سكان سواكن والسودان انذاك . فاستمر الأمير كارها للاسر والاستعباد ، محبا للحرية والدين والجهاد في سبيلهما . كان مصمما على الجهاد تصميما قويا . وقد سئل وهو في السبخ عن الحرفة التي يمكن أن يمارسها اذا أطلق سراحه فأجاب بأنه بايع على الجهاد فلا حرفة له غيرها .

ومما يدل على أن روح الجهاد قد تمكنت منه هذه القصة التى يوويها عنه أهل شرق السودان ( وهى أنه عندما أحضر الى سجن عنواكن سنة ١٩٠٨ ذهب اليه جماعة من البجة أهل الشرق لزيارته ومن عيتهم أبنة على – الذى توفى عن عمر كبير . وكان يحفظ القران ويحدنهم ويحسن تلاوته – فسلموا عليه فرد عليهم السلام ثم سكت ولم يحدثهم

فقرب اليه بعضهم ابنه عليا وقالوا هذا ابنك على الا تحدثه • فأجابهم وهو مطرق لو كان ابنى حقا لجاهد ولم يكن يرى للحياة معنى غير الجهاد .

كان الأمير حاد الطبع لا يقبل الاهانة أيا كان مصدرها ومهما بلغ شأن مصدرها وحكى أنه لما كان فى الثانية عشرة من عمره صفق الباب

فى وجه السيد (جعفر الميرغني) فتنبأ له بأنه سيكون وبالا على لحكومة القائمة فكان.

وكان الحماس يأخذه فى المناسبات الدينية فيكون محور المجتمعين وسط الانظار ولم يكن يحتمل الركود والعطالة والجلوس دون عمل وكان دائم النشاط عندما بنى منزله كان يعمل مع البنائين كواحد منهم . وكان كريما كرما يكاد يبلغ حد الاسراف . وكان الأهالى يعجبون بذكائه الخارق ، ونشاطه المتدفق ، وحركته الدائبه ، ومواصلته العمل ومابرته عليه .

وكان سريع البديهة لا يفحمه أمر مهما كان مفاجئا أو صعبا كما كان صعب الانقياد يعتز برأيه ويصر عليه دائما ، ؤيحسن التصرف فىكل الأمور ، ولأنه ذاق مرارة الظلم كان يكرهه فى كل صورة ويجب العدل والانصاف ودليل على ذلك قصة الطفل (محمد أنور) وهو من بيت النظارة فى قبيلة (الحلائقة) بكسلا . فقد كل أفراد عائلته وأنتزع منه بعض قادة الأنصار بقرتيه وناقته فشكاهم للأمير الذى استردهما له منهم بل جعلهم يدفعون ثمن اللبن الذى شربوه ،

وهذه القصة فوق دلالتها على كراهيته للظلم وحبه للعدل تدل على مناصرته للضعفاء ضد الأقوياء وأخذهم بالشدة عند ارتكابهم لأى خطأ أو جنايه حتى لا يعودوا لفعلتهم مرة أخرى .

ومن صفاته القيادية انه كان يساوى بينه وبين اصحابه فمندما زار

صديقه (الطيب السواكنى) التاجر برفاعه أحضر له الأخير طعماما مختلفا عن الذى قدمه لاصحابه ولكن الأمير طلب منه أن يطعمهم من قصس طعامه وكان يدرك ضعف النفوس وكراهيتها للتعمالي وعمدم المساواه.

ومن الأمور التي يخوض فيها المؤرخون بين الأمير عثمان والأمير أبو قرخة عندما جاء لشرق السوادن كثيرا وذكروا أن الأميرين قضيا معظم وقتهما في عراك مع بعضهما البعض ولكن الخطابات التي كان يرسلها الأمير عثمان ألى الأمير أبو قرجه تشهد بعكس ذلك وهذا خطابه اليه أرسله بتاريخ صفر سنة ١٣٠٧ الموافق ٦ أكتوبر منة ١٨٨٩ عندما دعاه الخايفة الى أم درمان وأوكل مهمته الى ( المجدوب أبو بكر ) .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالى ألكريم والصلاة على سيدنا محمد واله مع التسليم وبعد فن عبد ربه عثمان بن أبى بكر دقنه الى المسكرم محمد عثمان أبو قرجة كان الله له أمين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلمكم أنه بناء على ما ورد الينا من كريم السيادة المتضمن طلبنا للحضور لديه وتوكيل من نثق فيه بعدنا فى الجيش ليقوم بالتدبر فى أمره ومسكه وحفظ الجهة من تطرق الخلل اليها قد استصوب لدينا توكيل المكرم المجذوب أبو بكر ليقوم بتدبير الجيش وحفظ الجهة حسب مرغوب السيادة لما رأينا فيه من الأهلية لذلك وعلى طبق ما أشير به لنا فى الأمر الشريف البادى فيه من الأهلية لذلك وعلى طبق ما أشير به لنا فى الأمر الشريف البادى فيه من الأهلية لذلك وعلى طبق ما أشير به لنا فى الأمر الشريف البادى ومذاكرتكم بالاتفاق والاتحاد وقد سبق جمعنا لكم انتم والمجذوب المذكور ومذاكرتكم أمام الأمناء بالاتحاد والموافقه وعدم الاختلاف عملابالأمر الشريف وأن كنتم حريصون بذلك ومظنون فيكم القيام بأمر الدين كرجل واحد وغير محتاجين فى ذلك لوصاية حسبما قصدكم الجميع

تأييد الدين لاغيره و وبتاريخ هذا قد تحرر منا رسميا أيضا للمكرم المجذوب باشعاره بهذا الأمر على ما أريد منه وما ندب فيه وأن يجتهذ في هذا الخصوص ويبذل كل كامل الهمة وذكر قا عموم الانصار أيضا عملائهم ومقاديمهم وأمرائهم بالامتثال للمجذوب المذكور وعدم الخروج في اشارته حسبما أشير لنا بذلك في الأمر الشريف البادى ذكره وتلونا عليهم منشور السيادة المحضر اهم في هذا الخصوص وحثثناهم على العمل بموجبه والامتثال التام بوكيلنا المذكور المجذوب أبو بكر حيث أنه النائب عنا بأمر ولى الأمر سيدنا الخليفة عليه السلام وأن تكونوا معه كشخص واحد كروح في بدن بحيث لا يكون بينكم تدنى افتراق في الكلمة ولا اختلاف كما انكم أهل لذلك بارك الله فيكم والسلام و

ولقد أرسل عثمان خطابا مثل هـذا الى المجـذوب أبو بـكر وان دل هذا الخطاب على شيء فانما يدل على أن العلاقة بين أبو قرجة وعثمان دقنه واضحة وحسنة ولا يدل على أي نوع من الحقد أوالمنافسة بينهما تلك المنافسة والمنازعة التي ذكرها بعض المؤرخين والتي هي مجرد افتراء واستنتاج خاطىء ولايعني هذا انهما كانا على اتفاق دائم لأن الاختلاف في بعض الأمور أمر لابد منه بين فائدين كبيرين يعمل أحدهم تحت امرة الآخر بعد أن كان كل أميرا مسئولا عن جهة و

ولم تكن مهمة الأمير عثمان في الشرق قاصرة على القيادة الحربية وانما كان أيضا الحاكم الاداري والقاضي الشرعى وكان لما تلقاء من علوم الفقه والشريعة الفضل في ذلك فكان يفضل في القضايا ويستمع الى شكاوى الناس وكانا يتفرغ لهذه الأمور في بعض الأوقات أما القضاة فكانوا يصدرونا أحكامهم في القضايا الصغيرة ويصادق الأمير عثمان على تلك الأحكام. وكثيرا ما كان يستشيرهم في القضايا الخطيرة ويأخذ برأيهم.

هذه بعض صفاته التي لازمته واعاتنه على القيام بمهمته . وممايدل على حسن معرفته بطبيعة الأهالي وأقدار الرجال وميزاتهم وخصائصهم التي يكون من العبث محاربتها ماحدث من ( قيــــلا أور ) زعيم فبيلة الشاطراب احدى قبائل الامرار وكان معروفا بالحكمه والتسامح والعفو عند القدرة ، عندما نصح قيلا أور اثنين من الضباط الانجليز كانا يصيدان في مكان بالقرب من الأنصار يسمى ( درور ) أن يعــودا الى سواكن لخطورة المكان فعادا . وسمع الأمير عثمان بذلك ، ولكنة رغم حزمه وحرصه على سياسته التي كانت ترقى لقتل الأعداء اينما وجدوا لم يعاقب (قيلا أور) على تلك الفعله لأنها لم تكن غريبة على طبعه الانساني . (قيلا أور ) هذا كان تابعا للمهدية أول الأمر ولكنه اثار عليها وحاربها ، ويذكر الأهالي أسبابا لهذه الشورة ومنها أن جماعة من قبيلة ( قيلا أور ) فيهم أخوه قتلوا أحد الأنصار لشــأر كان بينهم وسمع الأمير بذلك فأمر (قيلا أور) أن يحضر القالين فاحضرهم بعد أن نصحهم بان يصروا جميعا على انهم اشتركوا جميعا فى قتله ، ظنا منه أن العقوبة سوف تكون قسمة بينهم ، واستشار عثمان قضاته فافتوا بقتلهم جميعا ، فقتلهم • ومن يومها انشق (قيلا أور) على المهدية وحاربها وانتصر عليها في (تسلها) بالتحالف مع محمود على الفاضلابي وانقذ والده وبعض الأسرى الآخرين . ومن يومها أيضا بدأت المساجلات الشعرية بينه وبين شاعر آخسر ( موسى نفل ) من قبيلة ( الشعياب ) وكان الأخير من انصار الثورة المهدية وكانت اشبه بالنقائض بين شعراء الدولة الأموية (جربر ــ والفرزدق \_ والاخطل) واستمرت تلك المساجلات بينهما مدة طويلة وفيها ذكر الكثير من الحوادث في تلك الفترة وتسجيل لانتصارات الثورة المهدية على اعدائها في الداخل وألخارج .

ولقد قام الانجليز بعد فتح السودان بالقياء القبض على الشماعر

الفارس ( موسى نفل ) وحاولوا اثنائه عن مسادئه التي جاهد من أجلها فرفض وهددوه بالقتل فرفض فما كان منهم الأأن قاموا بشنقه .

لقد خلد الفارس (موسى نفل) انتصار الأمير عثمان دقنه فى ملاحم رائعة تشهد بشجاعة الشعب السوداني .

وهذه القصص والاشعار توضح طبيعة أولئك القوم الذين اكتسبهم الأمير الى جانبه رغم الاختلاف بينهم والمنازعات القبلية التى استطاع الأمير عثمان دقنه ازالتها وشدة مراسهم فحاربوا المستعمر صفا واحدا فى شجاعة واقدام شهد بها الأعداء أنفسهم وتيرز صفات واخلاق الأمير عثمان التى ذكر بعضها المؤرخون ولم يذكروا أكثرها لأنهم كانوا أعداء والعدو مهما عدل فانه لا بد متأشر بالعداء و

ولقد استمرت المعارك في القرن الماضي بين الثوار السودانيين في شرق السودان وبين الجيوش البريطانية ودارت معارك داميه بين الفريقين استمات فيها شباب السودان الشرقي المكون من أبناء قبمائل البجه وصبر فيها الفتيان الانجليز الذين ارادوا أن يثبتوا عظمة أمبراطوريتهم التي كانوا يشيدونها في كل رقعة من رقاع الأرض وظهر بالاضافة للشاعر (موسى نفل) شاعران أخران يخلدان هذه المعارك الأول سوداني والثاني انجليزي . أما الأول فهو (محمد طاهر المجذوب) الذي ولد بسواكن حوالي سنة ١٨٤٢ وتلقى علوم الدين فيها ثم برحل الى الحجاز حيث نهل من العلم والمعرفة ثم عاد الى السودان وكان من أكبر مستشاريها لدى الأمير عشان ، ولما رأى الحرب قد بنت اصحابه تأثر بها وجدانيا فنظم فيها القصائد وابدع الحرب قد بنت اصحابه تأثر بها وجدانيا فنظم فيها القصائد وابدع في ابراز دور الأمير عثمان دقنه ورجاله الاشاوس .

أما الشاعر الانجليزى فهو (روديارد كبلنج) الذى ولد فى مدينة بومبى بالهند عام ١٨٦٥ وتلفى علومه فى وطنه انجلترا ثم عاد الى الهند ليعمل محررا فى احدى الصحف التى تصدر هناك وظهر (كبلنج) كشاعر فى وقت كانت فيه انجلترا أحوج ما تكون الى الشاعر الفذ وفى الأعوام بين ١٨٨٥ ١٨٨٨ اشتدت المعارك فى شرق السودان بين الجيوش البريطانية والجيوش السودانية وامتلات الصحف الانجليز وخاصة المتايمز باخبار هذه الملاحم وأكثر الكتاب من العسكريين وغيرهم فى تدوين ذلك الصراع الدموى بين الأمير عثمان والجنرال جراهام.

واشترك (كبلنج) فى تدوين تلك المعارك وبدلا من تمجيد الجيوش البريطانية وجد نفسه أمام حدث تاريخى جديد فهنالك الجنود الانجليز بأسلحتهم الحديثة من بنادق ومدافع يجابهون مقاومة عنيفة من السودانيين الذين لا سلاح لهم غير الايمان بالله وبقضية الحرية والسيوف البواتر و واخرج (كبلنج) قصيدته التى أورد هنا ترجمتها والتى أهداها الى المحارب الذى استطاع بحد سيفه فقط أن يخترق المربع البريطاني الذي لم يكن قد حدث مطلقا أن استطاعت أمة من الأمم أن تحطم ذلك المربع العسكرى ، غير جنود البجة السودانيين وجعل (كبلنج) موضوع قصيدته (البجاوى) أو (فظى وظى) و

كما يقول الانجليز: \_ FOZZY WAZZY

البجاوى ذو الشعر الاشعث ٠

اقد التحمنا فی معارك ضد كثیر من الرجال عبر البحار وكان بعضهم شجاعا وبعضهم لم یكن كذلك البااثیون ، والزولو ، والبورمیون بید أن البجاوی كان أروع الجمیع

لم نستطع أن نحصل منه حتى ولا على نصف بنس كان يقعى بين الأشجار ثم يثب على فرساننا •

كان يقعى بين الأشجار ثم يثب على فرساننا •

كان يلعب بقواتنا كما يلعب القط باليمامة

لهذا فاننى أقدم لك أيها البجاوى في وطنك السودان •

هذا الاهداء . انك وثنى جاهل . ولكنك محارب من ألطراز ألأول نحن نقدم لك شهادة اذا اردتها ممهورة .

فاننا سوف نجىء اليك وستكون لنا معك جولة فى أى وقت نشاء . لقد أخذنا فرصتنا بين تلال خيبر .

والبوير دوخونا وهم على بعد ميل • والبورميون اذا قونا برودة ايروادى

وابن الشيطان ـ الزولو ـ نافسنا في طريقتنا ٠

ولكن كل ما لقينا من هؤلاء .

كان قطرة اذا قيس بما جعلنا البجاوى تتجرع .

ولكن حين التقينا بالبجاوى رجل برجل فأنه صرعنا جميعا

لذالك فاننى أقدم لك هذا الاهداء أيها البجاوى لك ولزوجتك وطفلك .

كانت الأوامر التي لدينا أن نحطمك ، وبالفعل فقد ذهبنا لانجاز ذلك .

فحن أجهزنا عليك ببنادق المارتيني ولم يكن ذلك من العدل. والكن بالرغم من الظروف القاسية التي كانت ضدك ايها ألبجاوي فانك قد حطمت المربع.

ليسُ له أوراق يملكها .

ليس لديه مداليات وجوائز .

لذلك فانه من الواجب علينا أن نشسهد بالمسارة التي أظهرها في

عندما كان يثب من خلال الأعشاب بترسه المستدير ورمحه العريض أن هجوم البجاوى فى يوم واحد من أيام سعده .

لكفيل بجعل الجندى البريطاني السليم مكتفيا بذلك اللقاء مدة عام لذلك فاليك هذا الاهداء ايها البجاوي .

والى أصدقائك .

الذين لم يعودوا أحياء ٠

لو لم نكن فقدنا بعض أفراد ميزنا لكنا شاركناك في احزانك •

غير أن الأخذ والعطاء هو سنة الحياة ــ واننا سنقول .

بأن الصفقة كانت عادلة.

لأنك وأن كنت قد خسرت اعدادا أكثر منا .

الا أنك هشمت المربع .

أنه يهجم على الدخان عندما تتوقف عن التقدم .

وقبل أن نعرف الموقف نجده قد أعمل سيفه في رأسنا .

أنه رمال محرقة وزنجبيل حار عندما يكون حيا

وأنه على العموم يكون مرعبا عندما يكون ميتا.

أنه زهرة الديزى أنه جوهرة أنه حمل .

أنه قطعة من المطاط المهووس بالانطلاق .

أنه الشيء الوحيد الذي لا يعطى مثقال ذرة من الاهمتام .

لفرقة المشاه البريطانيين.

آذلك فاليك هذه القصيدة أيها البجاوي برأسك •

ذى الشعر المدبب أيها الأسود الكبير اللعين لأنك أنت • حطمت المربع البريطاني •

هكذا استطاع السودانيون تحطيم المربع البريطاني وألتكتيك الحربي الذي جعل الانجليز يحتلون أمبراطورية لاتغيب عنها الشمس وهكذا نطق شاعر الأمبراطورية باعتراف كامل لعظمة المصارب السوداني .

فى الوقت الذى كان فيه (كبلنج) يقف مع المعسكر البريطانى ينظر ويسمع ويعي ما يفعله الجنود الانجليز فى حربهم مع الجنود ويسمع ويعي ما يفعله الجنوب يقف فى المعسكر السودانيين نجد أن البن المجذوب يقف فى المعسكر السوداني يشب وثبات الجنود ويحمل على اعدائهم مع المجاهدين ويضرب بسيفه مع المضاربين ، غير أن الحرب كر وفر وأخذ ورد ولهذا فانه وزميله الأمير عثمان دقنه كانا ينسحبان حين يكون الانسحاب حزما ويكران حين يكون الكر عزما . ووصلتهم الأنباء من العاصمة السودانية وقد أصدرها الخليظة عبد الله يامرهم فيها بالتقهقر لاستدراج الجيش الانجليزى الى داخل البلاد وسبه من الساحل الى التلال لمواصلة حرب الاستنزاف ضده حتى تنفذ موارده ويتم فناؤه على ايديهم، ويخشى ابن المجذوب أن يحسب العالم انهم منهزمون فتراه يصف معارك الأمير عثمان دقنه مع الانجليز الذين أطلق عليهم لقب (بني الأصفر) لأنهم كالروم ، ويشديد بقومه الذين اشاد جم في حسن الجوار ،

يقول محمد الطاهر المجذوب حين كان الانجليز يريدون أن يباغتوا الأمير وهو في منطقة (هندوب) فاخذ في الانسحاب لكثرة عددهم ولمباغتهم في التلال والوديان:

هندوب تعرف صبرنا یا طالما صدنا بها ما آن رحلنا عنهم بل طاعة لولینا

كيف ارتكبنا للمصاعب صيد الغضنفر للثعالب جزعا ولا خوف النوائب فليد رذا كل الأجانب

اتفق الشاعران الانجليزى والسودانى على شعاعة الجندى البجاوى وكلاهما يذكر كيف كانت عملية الصيد تتم فهى عند البجاوى صيد الغضنفر للثعالب وعند البريطانى صيد القط لليمام وكلاهما شهد بأعمال البطولة السودانية على أسوار سواكن التى كانت بحائطها العظيم و ومع ذلك كان البجة يتخطون الحراس البريطانيين الواحد بعد الآخر وكما كتبت الصحف البريطانية واهتمت باخبار المعارك ، كذلك جريدة الجدوائب والعروة الوثقى وكانت كل الصحف الناطقة بالانجليزية أو العربية تشهد بجسارة الجندى البجاوى و

أن الجنود البجه فى حروبهم بشرق السودان قد كسبوا أكبر الفضل فشاعرهم سطر أعمالهم الباهرة بشعرهم الرصين • وشاعر أعدائهم شاعر الأمبراطورية البريطانية قلدهم أعظم الأوسمة فى الربخ الشعر والحرب فأفرد للجندى البجاوى تلك القصيدة الرائعة •

لم يكن الأمير عثمان يواجه المستعمر في ميدان القتال فحسب بل كان المستعمر البريطاني يشن حربا على كل الميادين السياسية والدينية والعنصرية فاحضر الانجليز معهم من مصرز عماء طائفة المختمية في ذلك الوقت وجعلوهم يشنون حملات دينية شعواء ضد الأمين عثمان دقنه لتكذيبه ودحض دعوى الامام المهدى ولم يقتصر الأميرعلي هذا بل أغرق الانجليز الأموال لزعماء العشائر لينفضوا من حولاً

الأمير كما اثاروا المنازعات القبلية النائمة حتى تفتتت وحدة الصف الذي جمعه الأمير ولكنهم فشلوا في كل ذلك .

لقد قامت الثورة المهدية لاحياء علوم الدين والرجوع للاصول فكانت أساسا ضد كل الطرق الصوفية وعندما فتح الأمير عثمان دقنه قريه المختمية في كسلا قام بتحطيم قبة السيد الحسن الميرغني ولم هذا تنفيذا لتعاليم الامام المهدى بالقضاء على القباب والضرائح ولكن صاحب ذلك تفسير خاطيء وهو أن أعمال الأمير عثمان ضد المراغنة انما هي بوحي من الشيخ محمد الطاهر المجذوب المنافس التقليدي للمراغنة بشرق السودان . هكذا نجد أن الأمير لم يكن يستجيب لنزعات أصدقائه بل كان ينفذ تعليمات الدعوة المهدية التي تدعو لاحياء الاسلام الأصيل ونبذ الطائفية والنحل الدينية .

كانت شخصية الأمير ضافية تطغى على كل ماحولها وتجتذب كل من يراها ولايملك الشخص عند مايراه الاأن يتبعه معجبابه وأكبر دليل على ذلك هو ان أحد أبناء محمود على عندما وصل الى الأمير مرسلا من قبل والده بالنساء الاسيرات ، وعندما رأى الأمير عثمان دقنه أعجب به ولم يملك الا أن بايعه وانخرط في سلك المهدية تاركا والده وأهله . كما أن قوة شخصية الأمير تظهر عندما قام الانجليز باسره وارادوا ادخاله لسواكن فحذروا كل المواطنين بعدم الكلام معه ولا حتى رد التحية اذا القاها وادخل الأمير الى سواكن على ظهر بعير مكبلا بالسلاسل وعندما تقدم من البوابة التفت من على يمينة على الجمهور المصطف لمشاهدته مرسلا التحية فما ملك الشخص الواقف على يمينه الا أن رد قائلا عليك السلام يا أمير وسقط من كان واقفا بجواره مغشيا عليه عندما سمع صوت الأمير .

كانت شجاعة الأمير خارقة للمألوف ففى أول هجوم له على سنكات وعندما رأى الرصاص يحصد أصحابه تقدمهم واقتحم الحصن وضرب قائد الترك بسيفه ولكنه أصيب اصابات بالغة . حمل على أثرها خارج المعركة . أما فى هجمة كتشنر المباغته لهم فى هندوب أثناء صلاة الصبح ، فبالرغم من المفاجأة وتجريد الأمير من سلاحه وفرسة فانه لم يهرب بل جمع شمل صفوفه ونظمها وهجم على العدو مكبدا اياه خسائر فادحة به اشنع هزيمة ففر جنوده يتسابقون الى أسوار سواكن .

لم يكن الظلم طابعا أو صفة من صفات الأمير عثمان بالرغم من أن بعض تصرفاته قد توحى بذلك من الوهلة الأولى فلقد كان علمه بالدين وحفظة للقرآن يمنعانه من ذلك • فعندما قام بعد واقعة كوفيت باعدام بعض أعيان كسلا بعد أن بايعوه وأمنهم على أرواحهم واموالهم. ولكن الأمير وجد خطابات من محافظ كسلا السابق والأعيان الذين حاكمهم بين القتلي من الأحباش في واقعة كوفيت يستنجدون فيها بالأمبر اطور الحبشى ويكشفون له نقاط الضعف في موقف الامير • ولما كان الامير في حالة حرب فان الأحكام يجب أن تكون رادعة زيادة على أن المحافظ أحمد عفت ومن معه نكثوا البيعه وتامروا على الأمير وسددوا له طعنة من الخلف فاذا قارنا حجم العقوبة مع حجم الجرم نجد انهما متماثلان فالتهمة التي وجهت اليهم هي ( الخيانة العظمي والتآمر مع دولة أجنبية ضد قوات الأمير الوطنية ) • كما أنه لم يكن كريما ولا اخلاقيا من محافظ كسلا أن يخون ويتآمر ضد من أمنه على ماله ونفسه . هذا وقد كان المحافظ مترددا قبل البيعه ولم يبايع الا مكرها فوجود مثل هذا بين صفوف الثورة يجعلة بنشر افكاره المخربه بين جنود الأمير ويستقطب ضعاف النفوس وكان الظرف طارئًا لا يقبل التهاون فلم يكن أمثل من عقوبة الأمير حكما ، ولم يتورع الأمير عن اقامة الحد حتى على نسيبه نأظر ألامرأر .

جعل الأمير معاملته لجنوده عادلة لا يميز أحدهم على الآخر ولم يكن متحزبا لفئة أو قبيلة فكان ان عين الأمير مصطفى هدل وهو من قبيلة الارتيقة على منطقة كسلا وهي منطقة قبائل الهدندوه وأخوال وعشيرة الأمير عثمان ، كما أنه جعل أحمد طه أمير راية وهو من قبيلة سمر أيدواب الهدندوه لأنه تأخر في الحضور للبيعه وسبقه اليها الأمين مصطفى هدل ولم يكن الأمير يفضل أهله ويخصهم الا بالشهادة ، فكان الدقناب دائما يتقدمون الصفوف في المعارك لمواجهة العدو فيلقوا الشهادة ضاربين بذلك أروع الأمثلة في البطوله والشجاعة والتضحية حتى يكونوا قدوة حسنة لكل المحاربين ولقد حمد الأمين الله كثيرا عندما استشهد ابنه محمد في واقعة (تأماى) حتى لا يعتقد بعض ضعاف النفوس بأنه لا يلقى بابنائه في ساحة الوغى و

لقد وفق الأمير عثمان فى اختيار مساعدية وقادته ايما توفيق فلقد كان الشيخ الطاهر المجذوب ساعده الأيمن يمده بالنصح والمسورة كما ضم كل مريدية الى أمارة الأمير عثمان وكان سنده الروحى وأكبر عون له خاصة فى أيام الثورة الأولى وقبل أن يعرف الناس قدرات الأمير عثمان كما كان ابنه محمد الطاهر المجذوب رفيقا للأمير يسانده بسيفه فارسا مغوارا لا يشق له غبار ويغدق عليه بشعره شاعرا فحلا يخلد امجاد الأمير عثمان ورجاله الشجعان •

وكان من قواده الأمير على طلاب الذى استطاع أن يقضى على قوة تبلغ ضعف قوته فى واقعة ابنت وغنم اسلحتهم وامتعتهم وكانت هذه أول مرة يملك فيها الأنصار البنادق والأسلحة النارية ومنهم أيضا الأمير عبد الله حامد أمير الساحل الذى هزم القمندان محمود باشاطاهر فى واقعة التيب الأولى التى قتل فيها مونكريف القنصل البريطاني واحد عشر من الضباط الانجليز وهرب الباقون الذين كانوا يبلغون أضعاف قوة الأمير عبد الله حامد والذى ظل حاميا للساحل حتى

استشهد فى واقعة التيب الثالثة ، ومنهم أيضا الأمير مدنى المجذوب الذى هزم غلنتين بيكر فى واقعة التيب الثانية بقوة تبلغ ربع قوة غلنتين بيكر ومنهم ايضا الأمير على حامد الذى كان متفقها فى علوم الدين يعلم الناس أصول الدين ، ثم شمر المجهاد وحمل سيفه وقاد حصار يعلم الناس أصول الدين ، ثم شمر المجهاد وحمل سيفه وقاد حصار سنكات ضد محمد بك توفيق داهية عصره الذى وصفه المستعمر بالشجاعة والمكر ولكن الأمير على حامد استطاع أن ينتصر عليه بعد حصار طويل واقتظار مميت ، ومنهم أيضا الأمير الخضر بن على الذى قام بفتح طوكر وادانها للثوره المهدية ، ومنهم أيضا الأمير مصطفى على هدل الذى استطاع فتح طوكر وضواحيها بعد حروب ضروس . على هدل الذى استطاع فتح طوكر وضواحيها بعد حروب ضروس . ومنهم الأمير محمد فاى الذى قاد هجوما انتحاريا ضد قدوات ومنهم الأمير محمد فاى الذى قاد هجوما انتحاريا ضد قدوات وغير هؤلاء ممن اختارهم الأمير عثمان من الأبطال الذين وفق فى اختيارهم .

لقد استطاع الأمير عثمان بمقدرته الفائقة فى الاقناع نشر الدعوة فى شرق السودان بين قبائل البجة التى كانت تعيش فى تلك الفترة حياة أشبه بحياة القبائل العربية قبل الاسلام فى بعض النواحى من ناحية تمسك الفردبالقبيلة وتفانية فى الدفاع عنها والاستماته فى سبيلها ومن ناحية ناحية للعداء بين القبائل والحروب المستمرة بينها بالرغم من انهم كانوا جميعا مسلمين وينتمون الى عنصر واحد تقريبا • وربما يرجع ذلك الى صعوبة الحياة وفقر البيئة والطبيعة الجبلية من ناحية ومن أخرى عدم وجود العدو المشترك أو الشعور به لأى سبب • ولقد استطاع الأمير عثمان بفضل ماوهب له من صفات نادرة مكنته من توحيد هذه القبائل ليحارب بها المستعمر تحت راية الثورة المهدية توحيد هذه القبائل ليحارب بها المستعمر تحت راية الثورة المهدية

حربا لا هوادة فيها شهد بقوتها وشجاعة محاربيها الأعداء قبل الأصدقاء .

أن الأمير عثمان دقنه ضرب نادر من الرجال وهب ماله وجهده حتى ابناءه فداء لوطنه مترفعا عن كل مادى ورخيص طالبا المجد من من أوسع أبوابه ساميا بمعانيه وقيمة يرتاد التهلكة والفناء في سبيل حربة وعزة بلده ردحا طويلا من الزمن قارب النصف قرن من الرمان ظل منه سبعة عشر عاما يجوب افاق الشرق حاميا له من جيوش المستعمر الغاصب ثم ظل في الأسر ربع قرن من الزمان صابرا على الأسر والآمه دون أن يفت من عزيمته •

لقد ضرب لنا الأمير عثمان دقنه أروع الأمثلة في التضعية وانكار الذات في سبيل الأوطان حتى صار منارا للحرية يهتدى بهومثلا أعلى للشجاعة والنضال فلقد خط صفحات وضاءه من تاريخنا القومي نفخر بها على مر الأجيال والأزمان •

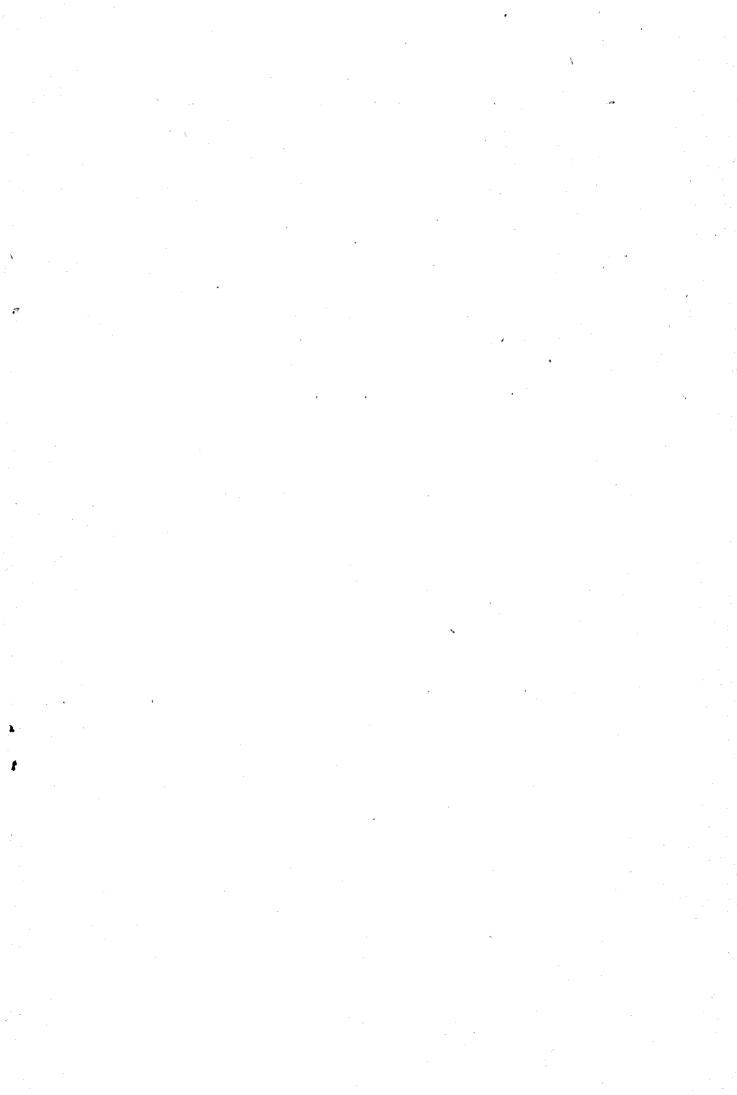

## الفضالكسادس عشر

### مكاتنه

تاریخنا السودانی حافل بالنضال والتضحیات عبر متاهات الزمن بما بذله اجدادنا من دم وعرق فی ألذود عن أوطانهم و ومن خلال هذا الخضم الحافل بالبطولات تتبدی لنا شخصیات اسطوریه لما أظهرته من اعجاز یفوق الخیال ومن هذه الشخصیات البطل الأمیر عثمان دقنه الذی تحدث عنمه الغرب قبل الشرق و تنازعته الدول الكبری واختلف فیه الكتاب والمؤرخون لما ناله من اهتمام علی مر الأیام .

لقد كان الأمير عثمان بطلا من ابطال الثورة المهدية وتعرض لما تعرضت له الثورة المهدية من تشديه من المستعمرين الانجليز وغيرهم لتحقيق أغراضهم الاستعمارية وكان أخطر هذه المصادر غردون الذي أساء التعليل لاتشار الثورة المهدية في بقاع ألسودان كذلك سلاطين باشا الذي ألف كتابه (السيف والنار في السودان) في نفس السنة التي هرب فيها من السودان والذي طبع في السنة التي سبقت بدء حملة الاحتلال بوقت قصير والذي عدد فيه ما اعتبره مثالب الحكم المهدي في السودان تمهيدا للاحتلال محاولا اقناع الرأى العام الأوربي والمصرى بل والسودان بضرورته وأبراهيم فوزئ الذي ألف كتابة (السودان بين يدى غردون وكتشنر) بعد الاحتلال مباشرة والذي كان لتحسين ذلك الاستعمار في نظر الرأى ألعام العالمي ، بل و في نفس السودانيين المغلوبين على أمرهم في ذلك الوقت،

وكذلك بعض المصادر المحلية ، تلك المصادر التى لم تكن أقل خطورة فى أمر تشويه الثورة المهدية بشكل عام وشخصية الأمير عثمان دقنه الذى نحن بصدد الحديث عن شخصيته بشكل خاص .

لقد حاز الأمير على اهتمام المستعمر في تشويهه للحقائق واهتمامنا في ابرازنا للصورة الحقيقية لأنه كان مؤمنا بتلك ألدعوة أقوى الايمان، واخلصه ولأنه كان جنديا من أخلص جنودها، وأقدرهم وأكثرهم جهادا في سبيلها . والذي كان المسئول عنها فى شرق السودان بعد أن نشرها بين القبائل هناك حتى التفت حولة جميعها في وقت من الأوقات ، وقام بجانب نشر الدعوة المهدية في شرق السودان بمنع الحكومة الانجليزية من استخدام طريق سوأكن/بربرم هذا الأمير الذي لم يشك حتى الأعداء المحاربين أنفسهم في اخلاصه لتلك الدعوة ودوافعه للجهاد في سبيلها ، ذلك الجهاد الذي لم تفارقه قلبا وقالبا ، هذا الأمير الذي أصبح وهذه الدعوة شيئا واحدا لا سبيل الى فصله منها • والحديث عن هذا الأمير لابد وأن يتضمن الحديث عن تلك الدعوة التي بلغت في نفسيه هذا المبلغ ألعظيم ولا سيما اذا كان هذا الحديث كهذا محاولة للكشف عن حقيقة ودوافع الشبهات في بعض المصادر التي كانت في أغلب الأحيان تتعمد اثارتها حول تلك الدعوة بشكل عام ( ويقصد بعضها المصادر المحلية خاصة ) والأمير عثمان دقنه بشكل خاص

ان هذه المصادر وخاصة المصادر المحلية ، كانت كراهيتها للامير عثمان دقنه مزدوجة . وذلك لأنها كانت تعادى الثورة المهدية . والتي كانت تنكر الأساس الذي تقوم عليه . فكانت تبادلها انكارا بانكار بل تعتبرها مجرد فتن قامت واستغلها بعض الناس لحربهم ، وكان الأمير عثمان دقنه قائد تلك الدعوة الذي استطاع أن يفرض

سلطانها في بعض الجهات التي كانت واقعة تحت نفوذ بعض تلك المصادر . هذا من قاحية ومن قاحية أخرى فانه سجل الكثير جـدا من الاتنصارات على الحكومة التي كانت مصدر القوة والسلطة لتلك المصادر • وعلى هذا فانها عملت على تشويه الثورة المهدية اكراهيتها لها للاسباب المذكورة من ناحية ، ومن ناحية اخرى لتقول للناس الدالأمر الذي كان يدفع الأمير عثمان دقنه للحرب خطاً من أساسة • ومن ناحية ثالثة فان هذه المصادر المحلية التي كان عداؤها للامير عثمان دقنه أقوى من عدائها للثورة المهدية نفسها راحت تقول للناس في السودان وفي خارج السودان وخاصة أولئك الاجانب الأوربيون خاصة الذين كتبوا عن الثورة المهدية في السودان وعن الأمير عثمان دقنة مثل جاكسون وبول وغيرهما بان الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحة وخطأ الثورة المدية بان الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحة وخطأ الثورة ألمهـ دية لم تكن دوافعه للجهاد في سبيلها كما يقول بذلك من كتبوا عنه من الأوربين خاصة ، خالصة لها بل انه لم يكن يحارب أصلا الا انتقاما من تلك الحكومة التي صادرت ممتلكاته وممتلكات عائلته والتي سجنته مرتين قبل قيامة في تلك الدعوة ونفتة عن موطنة سواكن .

كان للثورة المهدية التى اندلعت فى السودان فى ذلك الوقت الفضل فى كشف مقدرات الأمير عثمان دقنه وغيره من الامراء والرجال الذين ظهروا فى ذلك الوقت وضربوا أعلى المشل فى الشحاعة والاقدام والجهاد فى سبيل المبادىء وفى سبيل الوطن ، فالحديث عن الشبهات التى تعرضت لها هذه الدعوة يكشف النقاب عن الدوافع الاستعمارية التى تضافرت محاولة تزييف وتشويه وجه السودان فى فترة الثورة المهدية ، التى اندلعت فى السودان عندما بلغ ألحكم

التركى المصرى أوج فساده وجبروته . واستطاعت أن تحرر الناس والبلاد من نير ذلك الحكم الغاشم الذي مناعد فسادة وظلمه وقسوته فى المتفاف الناس فى السودان حول الزعيم محمد أحمد المهدى بمجرد اعلانه دعوة المهدية • واستطاع هذا الزعيم أن يوحد السودانيين بعد أن تفرقوا شيعا وطوائف وشعوبا وقبائل في كل انحاء القطر الذى توجد معظمه من قبل عندما قويت شوكة السلطنة الزرقاء ولكنه عاد الى التفرق عندما ضعفت السلطنة الزرقاء • ثم أصبح وحدة ادارية فى فترة الحكم التركى المصرى ولكنها كانت وحدة اجبارية فرضها عليهم الحاكم التركى المصرى فلم تكن كافية لأن تجعل الناس فى السودان يشعرون باهميتها وقيمتها بالنسبة لما كان ينبغى أن يكون عليه السودانيون في ذلك الوقت ، الذي نشط فيه الاستعمار الأوربى فى كل انحاء أفريقيا وفى المناطق المحيطة بالسودان بوجه خاص ، وعلى رأس هذه العوامل التي اشتركت في محاولته تشوية وتزييف تاريخ السودان في هذه الفترة المذكورة وتضليل الرأى العمام العالمي والبريطاني والأوربي والمصرى عن حقيقة الثورة التي اندلعت فيه وزعيمها والرجال الذين تولوا أمر نشرها في كل بقــاع الســودان وخاصة الأمراء أمثال الأمير عثمان دقنه الذي تنحدث عنه في ههذا البحث ، وعن شخصيته والذي تولى نشر هذه الدعوة في شرق السودان وكان عليه منع جيوش بريطانية العظمي من الاستفادة من طريق سواكن / بربر بعد أن تعسر الطريق النيلي بفضل سقوط بربر فى يد المهدى ، وخاصة بعد أن بلغ غردون الخرطوم وأعلن سياسة الانسحاب ولقد كان غردون عاملا مضللا لحقيقة الثورة المهدية ، ولقى حتفه مع غيره تنيجة تعصبة وغروره وتحدية للثورة والثوار في شخص زعيمها محمد أحمد المهدى . ثم سلاطين باشا الذي كان أسيرا في يلا الثوار طيلة الاثنى عشر عاما التي قضاها حتى وجد الفرصة للفران

واستطاع أن يكتب كتابه ( السيف والنار في السودان ) الذي تولي فيه اظهار التورة المهدية في احلك الاثواب وزعيمها ألمهـذي في ثوب المدعى المغرور ولاغرو فسلاطين كما ذكرنا كان اسيرا طيلة هذه الفترة وكان مفروضا عليه أن يقوم بواجبات عقيدة كان يجهلها أصلا فضلا عن المهدية واظهار الايمان بها والارتياح لما كانت تحرزه من الانتصارات على الجيوش التركية والأنجليزية في ذلك الوقت في الشرق والجنوب والغرب تلك الانتصارات التي كان يتمنى في قرارة نفسه أن تكون هزائم كما وضح ذلك في كتابة المذكور في أكثر من موضع ، لأنها جميعا كانت انتصارات ضد الحكومة التي كان من كبار مسئوليها . والتي كان يتمنى لها الاتنصار كما كان يتمنى للمهدية الهزيمة ويرجو أن تستعيد هيبتها ونفوذها لتعود اليه هيبته السابقة ولربما ينتقم من آسريه وقاتلى سيده وولى نعمته غردون الذى جعله حاكماعلى كردفان ولما يتجاوز العشرين بكثير وليخدم الحكومة التي حاول أن يخدمها في الماضي بولاء وامانة كما يقول . وغيرهما كثير من الأروبيين وغيرهم ممن كانوا أدوات طيعة في ايدى الساسة البريطانيين الاستعماريين في ذلك الوقت وتولوا التمهيد من هذه الناحية للاحتلال باظهار الثورة المهدية بمظهر الوحش الذي ينبغي الفتك به لتخليص الناس من شروره تحسينا للاستعمار وتضليلا للرأى العام العالمي والبريطاني والأوربي والمصرى عنحقيقة النوايا الاستعمارية التيظل الساسة البريطانيون يحلمون بهاويهيئون لها الأسباب منذ أن احتلو امصر بعد ثورة عرابي بحجة حفظ الأمن والنظام فيها • ولكن محاولات النيل من تاريخ السودان في فترة الثورة المهدية لم تقف حتى بعد الاحتلال تهسه كان في حاجة الى من يتولى تحسينه في نفوس السودانيين المعلوبين على أمرهم . . لأنهم بالرغم من الهزيمة ظلوا يشعلون الثورات هنا وهناك الأمر الذي أقض مضاجع المستعمرين وأذنابهم في

ذلك الوقت وقام من يتولى ذلك التحسين المذكور من الأوريين وغير الاوربيين من الأجانب وغير الأجانب من الذين صادف ذلك الامر هوى في نفوسهم ، للكسب الرخيص الذي ينالونه من المستعمر العاصب أو للحقد الذي ظل يأكل افئدتهم طيلة فترة انتصارات وحكم الشورة المهدية في السودان ، لأي سبب من الأسباب ، فلقد كان الحكم المهدى حكما وطنيا قام على انقاض حكم استعماري غائسم ظل جاثما على صدور الناس في السودان ستين عاما يذيقهم صنوف القهر والظلم والقسوة ويأخذ خيرات بلادهم ويحرمهم منها لأنه جاء أساسا لهذا الغرض ولم يجيء لنشر الأمن والنظام والمدنية في السودان ، ومن فاحية أخرى أنه كان تجربة جديدة لم يكن أمامها في السودان خاصة فاحية أخرى أنه كان تجربة جديدة لم يكن أمامها في السودان خاصة محاولة قرية لنفس ذلك النظام الذي حاولوه والذي مات عنه صاحبة وزعيمه ولم تثبت أقدامه ليبينه للناس ولم يخل من ذوى الأطماع والمستبدين والمستغلين الذين ملاءوا صفحات التاريخ ،

لقد استغل الاستعمار البريطاني لكل ما فى الأفراد من ضعف وعجز وقوة أحيامًا ، وتعصب ديني أعمى أحيانا اخرى ، ولكن سلاطين باشا وغوزى باشا بعد أن غشلا فى أن يحققا لسادتها ما ارادوه عن طريق المقاومة والموت حاولا أن يعطيا السادة بديلا لذلك التمهيد للاحتلال ومحاولة تحسينه فى نفوس الناس فى السودان وذلك عن طريق تشويه الثورة المهدية التي حررت الشعب السوداني ، ولكن هناك مصدر آخر لا يقل خطورة عن هذين المصدرين السابقين ولا عن تخرصات غردون باشا وغيرهم ، وهذا المصدر الخطير هو روايات بعض الحاقدين من السودانيين ( من اعتبروا أنفسهم سودانيين بل بعض الحاقدين من السودانيين واعتبرهم بعض الناس كذلك) عن الثورة المهدية ، وهذا المصدر الثورة المهدية ،

شرق السودان عوغير الشرق أكثر مماكانت تسوء لأعداء المحاربين أنفسهم الذين يقتلون ويقتلون • هذه الروايات التي ساهمت بالنصيب الأكبر في محاولة تشويه الثورة المهدية بشكل عام ، وشخصية الأمير عثمان دقنه الذي نحن بصدده ودوافعه لقيامه في الشورة المهدية التي كان أميرا من أخلص أمرائها وقائدا من اعظم قوادها بشكل خاص . لأن المسلمينوغير المسلمين منالكتاب وغيرهم اعتبروا هذاهالروايات بشكل والتخرصات مصدرا موثوقا به ومصداقا لما جاء في هذين الكتابين وغيرهما من الكتب والمقى الات التي تنهاولت هــذه الفترة من تاريخ السودان ورمتها بكل قبيح من الأوصاف والنعوت . لأنهم بالرغم من كل الاعتبارات الأخرى وبالرغم من حقدهم على الثورة المهدمة هم في تظر الأجانب عاملة يعتبرون الشاهد من أهلها ، الذي يعتبر قوله عن الثورة المهدية وعن رجالها وعلى رأسهم الامام المهدى والامراء أمشال الأمير عثمان دقنه والمخلصين من الانصار مع كثير من الأسف ، بمثابة الاعتراف الذي يدلى به صاحب الأمر . لأنهم كما قلت ، وبالرغم من كل الاعتبارات الأخرى سودانيون وكانوا مستعمرين والثورة المهدية مهما حاولوا تشويهها أو اتهامها وتضليل الناس في السرودان وفي خارج السودان عن طبيعتها الدينية والتحررية ، ثورة سودانية ودينية ، حررت الناس في السودان من الاستعمار الأجنبي الذي جاء أساسا لاستغلال ونهب خيرات هذا البلد واستعباد أهله شأف الاستعمار في كل عهد ومكان مهما اختلفت الأثواب التي يرتديها والذرائع التي يتذرع بها والادعاءات التي يدعيها . وبالرغم مما قيــل عنه كما رأينا في أحاديث مؤرخي المستعمر والذي حاولوا فيه أظهار الحكم الاستعماري السابق للمهدية كحكم مبنى على الاخلاق والعدالة والحق وليقولوا عن الحكم المهدى الذي يبغضونه كل البغض أنه كان مبنيا على الظلم والباطل البربري والتجرد من نظم الأخلاق . ولقه كان دافعهم في ذلك أسباب وأغراض غير كريمة ، والتي كان بعضها

لشعورهم بأنهم لم يكن لهم نصيب في ذلك الأمر ولم يشتركوا في الجهاد على الأقل ضد الاستعمار ، اذ لم يؤمنوا كما يقولون بصحة الدعوة المهدية من الناحية الدينية والاسلامية بل أن بعضهم كان ظهيرا للاعداء ونصيرا لهم ، وكان يسعى جهده لتكون لغلبة لهم دون الثوار في السودان ، ثم جدوا في تشويها ورمبها بكل قبيح من الامور وحتى أصبح هذا الذي قالوه عن الثورة المهدية في السودان أخطر من كل ما قاله عنها الأعداء من الاستعمار الأجنبي وأعوانه في هذا الأمر ولتحقيق الغرض الاستعماري الجديد في ذلك الوقت من هذه الناحية ، بل أصبح مصدقا لكل سوء زعم وجهه أولئك للثورة المهدية والي رجالها لأنهم الشاهد من أهلها .

فكانت خطورة رواياتهم وافتراءاتهم على الثورة ألمهدية من هذه الناحية أولا ومن ناحية أخرى أيضا لا تقل خطورة عن هذه الناحية وهذه اللناحية الأخرى الخطيرة لمهذه الروايات المحلية غير الأمينة والتى كان يمليها الحقد المرير على الثورة المهدية التى كشفت حقيقة ما يكنونه لهذا البلد الذى اقلتهم أرضه وأظلتهم سماؤه وأصابوا من خيراته الكثير ثم لم يقابلوا كل ذلك بغير الجحود ومظاهرة أعدائه عليه ، وهى أن معظم الأجانب الذين كتبوا عن الشورة المهدية في السودان لم يكونوا مسلمين ، وكانوا يجهلون الكثير عن الاسلام الذى كان يعاديه معظمهم أيضا ، وبالتالى غانهم كانوا يجهلون طبيعة الثورة المهدية الدينية وأهم من ذلك كله أنهم كانوا يجهلون رأى الدين الأسلامي الذي يجحدونه ويعادونه في هذه الدعوة التي قام بها المهدي وقد ساهم الجنرال غردون في محاولة التضليل عن حِقيقتها التي حجلها هو نفسه وبالرغم من دعواه بأنه العليم بالسودان والسودانين و بالرغم من الدين الذين كانوا يوافقونه غيما يذهب اليه من آراء من السودانين الذين كانوا يوافقونه غيما يذهب اليه من آراء

عن الثورة المهدية في السودان ، قصدا أو جهلا ويزعمون له وهو المسيحي المتعصب ، الذي ينكر الاسلام أصلا بأن دعوة المهدى ليست من الاسلام في شيء . ثم جاء هـ ؤلاء الذين ذكرتهم ليقولوا لهـ ؤلاء الأجانب غير السلمين بأن الدعوة المهدية في السودان لم تكن دعوة اسلامية ، ولم يكن زعيمها المهدى مهديا كما يقول ويعتقد أصحابة ، ولم يكن اصحابه والسائرين في ركابه والداعون لدعوته في السودان من الأمراء والانصار سوى أشخاص كانت تدفعهم أغراضهم الخاصة الى ذلك ، وأحيانا حقدهم على الحكومة دفعهم للانتقام منها كما يقولون عن الأمير عثمان دقنه ، الذي عالوا عنه ولا زالوا يقولون بأن الأمر دام سبعة عشر عاما وظل خمسة وعشرين عاما في نفسه قوة تمنعه من الذي دفعه للاشتراك في الثورة المهدية والجهاد في سبيلها ذلك الذي الاعتراف بالنظام الذي قام على انقاض النظام الذي جاهد من أجل تدعيمه طيلة السبعة عشر عاما ، هو الحقد والانتقام من الحكام الذين صادروا أملاكه وأملاك عائلته من البضائع والرقيق ومنعوهمن الاتجار بالرقيق كما يقول بذلك غردون وغيره ممن كانوا أورات طيعة في يد الاستعمار البريطاني فىذلك الوقت ، وجاء هذا الذى قالوه مصداقا لذلك الافتراء من ناحية ومن الناحية الأخرى وجد من جاء من بعدا هؤلاء من المسئولين والكتاب غير المسلمين في أقوال هؤاء مايؤيد الزعم الذى يذهب فىالقول بأن الثورة المهدية فىالسودان لم تكن ثورةدينية وان زعيمها المهدي وغيره من الرجال في هذه الثورة كانوا يعملون لأغراضهم الشخصية ولم يكن الدين الا غشاء خارجيا اختاروه لهذه الأغراض ليلتف حولهم السدج من الناس فى السودان وأدهم من ذلك كله أن هؤلاء الحاقدين المفترين الذى هزم فلنتين بيكر فواقعة التيب الثانية بقوة تبلغربع قوة فلنتين فى أمر الثورة المهدية في السودان من السودانيين ممن يسميهم جاكسون فى كتابة (عثمان دقنه) (بعض المسادر المحلية)

لاته اعتمد عليهم كما اعتمد على المضادر الرسمية وغير الرسسمية التي لم تكن تختلف كثيرا عن تلك الروايات لانها صاحبة العسرض عي أمر تشويه الثورة المهدية في السودان . أنهم وغيرهم من السودانيين وغير اللثورة وعن رجالها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيما كتبوه عنها ونسوا وتناسوا انهم المنوا ضمن المصادر التي اعتمد عليها هؤلاء ، ثم أخذوا يضللون الناس في السودان وخارج السودان عن طبيعه الثورة المهدية في السودان وعن حقيقة المخلصين من رجالها أمثال الأمير عثمان دقنه وغيره الذين قالوا عنهم فى جرة غريبة انهم ضالون مضلون وصدقهم كثير من الناس وأخذوا ينظرون الى هؤلاء الأبطال القوميين على الأقل بمزيج من العواطف غريب كل الغربة • مزيح من الحسرة والاعجاب ، والحسرة لأن هؤلاء المضلين حاولوا أن يقنع وهم بنساد عقيدة أولئك الأبطال الذبن حاربوا المشركين وأعوانهم والمظاهرين لهم حربا لا هوادة فيها ، والاعجاب لأن أولئك الرجال مهما حاول الأعداء اخفاء بطولاتهم النادرة وجهادهم في سبيل الدين والوطن ، كانوا أبطالا جديرين بالفخر بهم وبانتصاراتهم على الأعداء الذين البسهم أولئك المفترون ثوب الأصدقاء، وظاهروهم ضد اخوانهم في الوطن والدين . وبانهم استطاعوا أن يحسر روا ألوطن من الاستعمار الذي ظل يجثم على صدور ابنائه ستين عاما اداقهم خلالها الأمرين بظلمه وقسوته الأمر الذي جعل الناس في السودان يلتفون حول الزعيم محمد أحمد المهدى •

ولقد قال الأمير عثمان دقنه النصيب الأوفى من هذه الافتراءات خاصة ومن التشويه الذي تعرضت له الثورة المهدية في السودان في السودان وفي خارج السودان بشكل عام وذلك أولا. لأن الأمير عثمان دقنه كان قدوى الايمان بالثورة المهدية التي كان

يجاهد في سبيلها ، حتى قبض عليه . واستمر مخلصا لها حتى توفى م والتي كان كذلك يخلص لها كل الاخلاص في حياة زعيمها الامام المهدى وفى فترة حكم الخاليفة الذى لم يكن يستمع للكثير من نصائحه . وكان يعامله معاملته لغيره من كان يحذرهم من الأمراء والقواد وكان الأمير يتمنى أن تنتصر الشورة المهدية على عدائها وأعوانهم الذين كانوا يظاهرونهم ضد اخوانهم في الدين وألوطن . وظل يقود أعوانه من فصر الى آخر حتى لم يبق أمامه فى شرق السودان بعد أن سقطت كل من سنكات وطوكر وكسلا وقفل طريق بربر في وجه الحكومة المستعمرة سوى سواكن ، التي تحصن فيها الأعداء بعد أن فشلوا في الدفاع عن كل من سنكات وطوكر وكسلا . وكما فشلوا أيضًا في مشروع خط سكه حديد سواكن/بربر ولقد اغضبت هذه الانتصارات التي حققها الأمير عثمان دقن ه ضد الاستعمار في شرق السودان الى جانب الأعداء المحاربين ، أولئك الذين ظاهروهم ، ثم تولى هؤلاء الذين ظاهروا غير المسلمين في حربهم ضد المسلمين القول بأن الأمير عثمان واتباعه كانوا خارجين عن تعليم الاسلام وأشاعوا هذا الأمر بين الناس حتى صدقهم كثير منهم واعتقدوا خطأ بان التورة المهدية في السودان وخاصة في شرق السودان موجهة ضد طائفة من المسلمين حتى أن جاكسون وغيره ممن كتبوا عن الشورة المهدية في السودان أو عن بعض شخصياتها وجدوا في هذه الافتراءات ما يؤيد زعمهم بأن الثورة المهدية في السودان لم تكن ثورة دينية ولم يكن الأمير عثمان دقنه قائدها في شرق السودان وأكثر الأمراء اخلاصا لها وجهادا في سبيلها وايمانا بها سوى منتقم لنفسه ولعائلته من الحكومة التي صادرت ممتلكاتهم من الرقيق وغيره ثم سحبته وأخاه علياً ثم نفته من موطنه سواكن وأضافوا لذلك أن الهدندوة أكثر البجة جهادا مع الأمير عشمان لم يثورا أيضا الا انهم كانوا حاقدين ومنتقمين من الحكومة لأن بعض المستولين في تلك الحكومة لم يوفوهم

آجورهم كاملة عندما نقلوا بابلهم حملة ولوازمها عبر الصحراء أو كما يقول الأستاذ محمدعوض الذي تاتر بمزاعم عردون باشا وتخرصاته .

، ثانيا : عندما جاء غردون باشا للسودان في مهمته لاخلاء السودان وتنفيذ السياسة الاستعمارية التي مهد لها الساسة البريطانيين الاستعماريين في ذلك الوقت وبعد أن أجبروا الحكومة المصرية على الانسحاب بحجة أن حكومة جلالة الملكة لا تستطيع الموافقة على زيادة أعباء الخزينة المصرية بما ينفق باسراف فعمليات حربية لاتفيد مصر طلب غردون الى الحكومة البريطانية أن توافق على ارسال الزمير باشا الى السودان ليعينه على اقامة حكومة مستقرة في السودان وعلى القضاء على الثورة المهدية بما كان له من نفوذ . ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك الأمر بحجة أن الزبير باشا الذي استعانت به الحكومتان كثيرا في حروبها خارج السودان تاجر رقيق سابق يخشى منه على سمعة الامبراطورية البريطانية من هـذه الناحية اذا قبلت استخدامه في هذا الأمر بالاضافة الى أن اللـورد كرومر خاصـة كان ميخاف من أنيتعرض غردون باشا لانتقام الزبير باشا لأنهأمر بقتل ابنه مىلىمان وبمصادرة ممتلكاته ولكن غردون لم يقتنع بكل دلك لأنه كان قد قرر الأمر بينه وبين نفسه على الأقل ــ القضاء على المهـــدى واتباعه ممها كلفه ذلك الأمر فذكر أن محمد أحمد المهدى نفسه والقائم بأمر الشورة آلة مسخرة في ايدي تجار الرقيق وان قادة رجاله هم بعينهم قادة رجال الزبير من قبل وبالرغم من أن هذا الزعم صادف هوى في نفوس الكثيرين من اعداء الشورة في الداخل والخارج الا أنه لم يجد ما يؤيده لأن المهدى زيادة على أنه لم يكن تاجرا المرقيق في يوم من الأيام برهن للجميع وعلى رأسهم غردون نفسه بأنه الم يكن آلة مسخرة في يد احد من الناس فضلا عن تجار الرقيق الذين تبعوه وأصبح كثيرا منهم من أخلص أنصاره والمؤتمرين

بأمره وبذلك حار الأعداء في أمرهم لأن شبهة قوية وكفيلة بالتشويه الذى أرادوا أن يرموا بها الثورة الهدية وخاصة في زعمهم الذى زعموه وضللوا به الكثير من السودانيين وغير السودانيين عن طبيعة الثورة المهدية وحقيقة رجالها المخلصين وهو القول بأن الثورة لم تكن دينية وان زعماءها وقادتها لم يكونوا يعملون بوحي من الدين الاسلامي . واتما كانوا يعملون بوحي حقدهم وانتقامهم واغراضهم الشخصية كما قال بذلك عردون وكرومر وسلاطين وفوزي وجاكسون وغيرهم ولكن هؤلاء الاعداء رأوا أن يرموا الأمير عثمان دقنه بشبهة تجارة الرقيق والعمل بوحي من الحقد والاتنقام وللاغراض الشخصية ولقد لجأوا لهذا الأسلوب بعد أن استعصى عليهم الطعن في ايمانه واخلاصه للثورة المهدية كما عزوا ثورته لمصادرة الحكومة لمتلكاته وممتلكات أهله ولقد وجدت هذه الشبهة الجو الصالح لأن نكون أكثر قبولا عند الناس عندما اسندوها الى الأمير عثمان دقنه بدلا من استادها للامام المهدى كما أراد غرودن بشا . أن الفرية التي يقول بها الأعداء وهي عمل الأمير بتجارة الرقيق أخذ بها بعض السودانيين الحاقدين على الثورة المهدية لسبب من الأسباب ويذيعون هذه الفريه بين الناس في السودأن حتى أليوم ليقووا في نفوسهم الاعتقاد بأن الثورة المهدية في السودان لم تكن ثورة دينية أو يقولوا على الأقل بأن بعض القائمين بامرها كما يقول الأعداء الذين كتبوا عنها من غير المسلمين لم تكن دوافعهم دينية تحررية وهم بذلك يقولون حسب اعتقادهم المبرر المعقول في نظرهم لعدم اشتراكهم في تلك الشورة بل ومظاهرة أعدائها عليها .

أن تغيير المصادر التي عملت على النيل من وآثارة الشبهات حول تاريخ السودان في فترة الثورة المهدية مهم جدا اذ أن ألشورة المهدية تمثل حكم وطنى قام على انقاض حكم أجنبي غاشم ولأنها

حررت الناس في السودان سببا لأن يبادروا بالانضام الى زعيم واضطهاده للناس في السودان سببا لأن يبادروا بالانضام الى زعيم هذا البلد ويسخر موارده كلها لصابحه والذي كانت قسوته وظلمه هذه الدعوة بمجرد أن أعلنها ضد ذلك الحكم الذي تمنوا الخلاص من قسوته وظلمه واضطهاده ولقد قال الأمير عثمان دقنه نصيب الأسد من افتراءات العدو والحاقدين الذين لم تقف عداوتهم له في حياته للاسف بل امتدت الى مابعد موته والى هذا الوقت وذلك لان الأمير عثمان كان ركتا بارزا في الثورة المهدية جاهد في سبيلها بكل اخلاص واستحق منا كل عرفان وتقدير بعد أن ضرب لنا أروع الأمثلة في التضحية والتفاني في حب الوطن والذود عنه ونبذ الماديات والترفع عنها في سبيل عزة ترابه الذي لم يثنه عنه شيء ه

لقد كتبالأمير عثمان اسمه بحروف من نور على صفحات تاريخ المجد والبطولات عبر التاريخ بما بذله من دم وعرق وجهد جهيد ، لقد كانت الثورة فيه قلبا وقالبا ولم يستطع المستعمر أن ينال شيئا منه حتى وهو أعزل في الأسر .

أن سيرة الأمير عشان دقنه سفر خالد من المواعظ والعبر ومنار للمجد والخلود نهديه لأبنائنا قدوة حسنة يهتدوا بها في حياتهم حتى يشبوا على حب أوطانهم التي اريقت الدماء فيها انهارا وسسكبت فيها المهج رخيصة كل ذلك في سبيل حرية تنال بكل ما هو غال ونفيس •

## الراجع

### المراجع المربية: \_

تاريخ السودان الحديث والقديم وجعرافيته

نعوم شقير

تاريخ السودان اقليم البحر الأحمر

الأستاذ محمد صالح ضرار

تاريخ السودان الحديث

الأستاذ ضرار صالح ضرار

مختصر تاريخ السودان الحديث

الدكتور مكى شبيكة

السودان في قسرن

الدكتور مكي شبيكة

جهاد في سبيل الله

اعداد عبد الله محمد أحمد حسن

بريطانيا في السودان للورد كرومر

ترجمة عبد العزيز أحمد عرابي

دفتر عثمان دقنه \_ خطاباته الى المدى

دار الوثائق المركزية

كاج التفاسير

السيد محمد عثمان المرغني

محمد أحمد المهدى

محمدين الشنقيطي

يسألونك عن المهدية

السيد الصادق المهدى

كردى

\_ الرائد زلفو

مذاكرات محمد بك موسى ناظر الهدندوه

مخطوطة الأستاذ محمد صالح ضرار

السودان بين يدى غردون وكتشنو

ابراهيم باشا فوزى

ضحايا مصر في السودان

مخزون

السودان للسودانيين

الأستاذ عبد الرّحمن على طه

معالم تاريخ وادى النيل

الشاطر بوصيلي

النداء في دفع الافتراء

محمد عبد الرحيم

#### ENGLISH REFRENCES

- 1) Osman Digna: H.C. Jackson.
- 2) A History of the Beja Tribes of the Sudan: A. Paul.
- 3) The Mahdiya: A. B. Theobold.
- 4) The Mahdist State in the Sudan. P.M. Holt.
- 5) The River Warthe Reconquest of the Sudan. W.S. Churchill.
- 6) History of the Modern Sudan P.M. Holt.
- 7) The Battle of Tofrek 1887 Gallowary W.
- 8) The Anglo-Egyptian Sudan: Sir Harold Mae Michael.
- 9) The Story of Lord Kitchener: H.F.B. Wheller.
- 10) Fire and Sword in the Sudan: Rudolf Slatin.
- 11) The Winning of the Sudan: Crabites Pievre.
- 12) The Egyptian Sudan E.A.W. Budge.

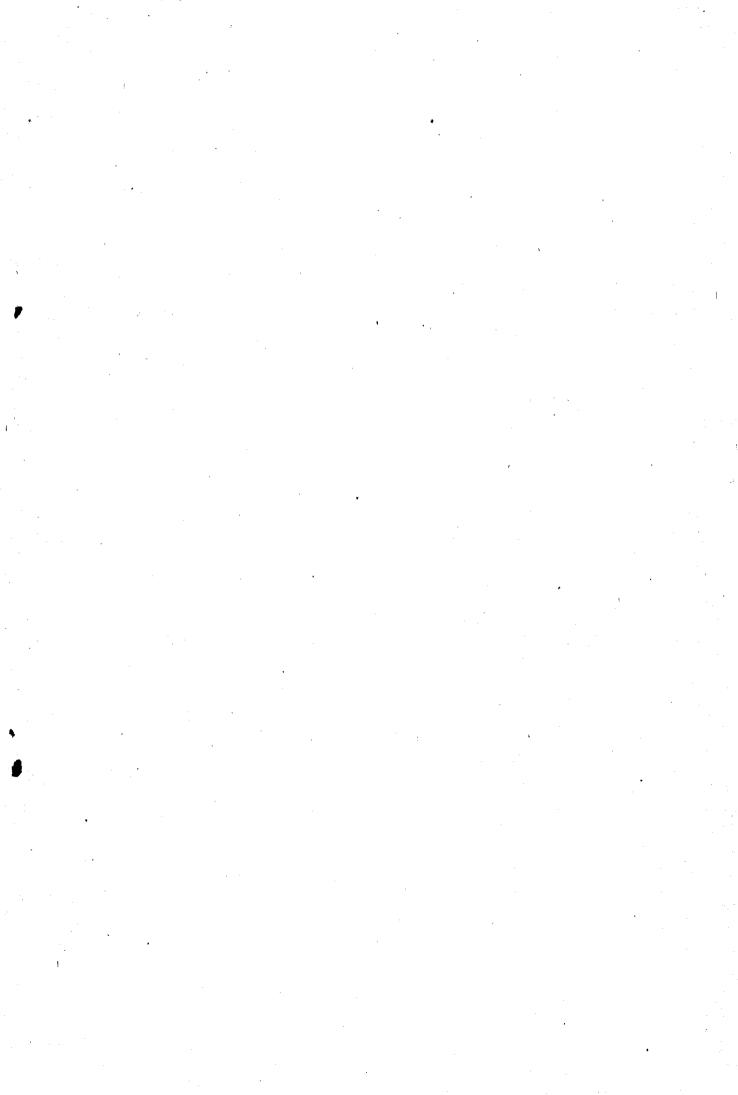

# الفهسرس

| الصفحة                                   |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                          | ١ _ الفصل الأول                |
|                                          | الأرض والناس                   |
| 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | ٢ ـ الفصل الثاني               |
|                                          | أصله ونشأته                    |
| 170                                      | ٣ _ الفصل الثالث               |
|                                          | الثورة المهدية                 |
| <b>40</b>                                | ٤ _ الفصل الرابع               |
|                                          | الصوفية بالشرق                 |
| 444 Maria 1980                           | ه ــ الفصل الخامس              |
|                                          | الشرق قبل الثورة               |
| <b></b>                                  | ٦ _ الفصل السادس               |
|                                          | هجرة الأمير الى المدى          |
| •                                        | ٧ _ الفصل السابع               |
|                                          | البيعة الكبرى                  |
| 04                                       | ٨ _ الفصل الثامن               |
|                                          | الوقائع الأولى                 |
| ٥٣                                       | زحف الأمير الى أوكاك « سنكات » |
|                                          | واقعة قباب                     |
| <b>0 /</b>                               | واقعة ابنت                     |
| • • •                                    | واقعة التيب الأولى             |
|                                          | واقعة تاماي الأولى             |
|                                          | ٩ ــ الفصلا التاسع             |
|                                          | التدخل البريطاني السافر        |
| <b>70</b>                                | واقعة التيب الثانية            |
| <b>∨•</b><br><b>∨Y</b>                   | سقوط سنكات<br>سقوط طوكرا       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   | ستوط طوس انتصارات الأميع       |
|                                          |                                |

| <b>Y0</b>  | واقعة التيب الثالثة         |
|------------|-----------------------------|
| <b>VV</b>  | واقعة تاماي الثانية         |
| <b>^</b>   | ١٠ _ الفصل العاشر           |
| ٨٥         | واقعة توفرك                 |
| ۸٦         | واقعة تاماي الثالثة         |
| 9.4        | مطاردة كتشينر               |
| 48         | واقعة الجميزة               |
| 90         | ١١ _ الفصل الحادي عشر       |
|            | المهدية في كسلا             |
| • 44       | واقعة الجمام                |
| 4.4        | واقعة العشرة                |
| 44         | واقعة تنكياي                |
| <b>\••</b> | واقعة سدنية الأولى والثانية |
| 1+4        | واقعة قلوسيت                |
| 1+4        | سقوط الخاتمية               |
| 1.7        | تسليم حامية كسلا            |
| ١•٨        | واقعة كوفيت                 |
| 111        | ۱۲ ـ الفصل الثاني عشر       |
|            | درب كات وقيلا أور والتخلفين |
| 119        | ۱۳ _ الفصل الثالث عشر       |
|            | الغزو البريطاني             |
| 119        | سقوط طوكر                   |
| 177        | حملة النيل                  |
| 177        | واقعة النخيلة               |
| 177        | ١٤ ــ الفصل الرابع عشر      |
|            | أسر الأمير                  |
| 179        | ١٥ _ الفصل الخامس عشر       |
|            | شخصيته                      |
| 100        | ١٦ _ الفصل السادس عشر       |
|            | مكانتــه                    |

Ť

مطابع مدكور ٣٠ عبد الخالق ثروت